الكتورعلى عبدالواحدواني



# المساواة فى الإيشلام

ذارالمغارف بمطر

المساواة فى الإيتلام

# الكتؤعلى عبالواحدوانى

# المساواة فى الإيشلام

اقیا ۲۳۵ دارالهارف بهطر الطبعة الأولى - يوليه ١٩٦٢ الطبعة الثانية - أبريل ١٩٦٥ الطبعة الثالثة - ديسمبر١٩٦٥

# 

«يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ؛ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ؛ إن الله علم خبير » .

( سورة الحجرات : ١٣ )

« لا فضل لعربى على عجمى ، ولا لعجمى على عربى ، ولا لأحمر على أبيض ، ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى . ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد! » .

( من خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع)

قرر الإسلام مبدأ المساواة بين الناس فى أكمل صوره ، وأمثل أوضاعه ، واتخذه دعامة لجميع ما سنهمن نظم لعلاقات الأفراد بعضهم مع بعض ، وطبقه فى جميع النواحى التى تقتضى العدالة الاجماعية وتقتضى كرامة الإنسان أن يطبق فى شئونها : فأخذ به فها يتعلق بتعدير القيمة الإنسانية المشتركة بين أفراد الآدميين ؛ وأخذ به فها يتعلق بالحقوق المدنية وشئون المسئولية والجزاء والحقوق العامة كحق العمل وحق التعلم والثقافة ؛ وأخذ به فها يتعلق بشئون الاقتصاد . وأقامه فى كل ناحية من هذه النواحى الثلاث على قواعد واضحة متينة تكفل حمايته من العبث والانحراف ، وتتبح له تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من خير للأفراد والجماعات .

وسنقف فى هذه الرسالة على كل ناحية من هذه النواحى الثلاث باباً على حدة نشرخ فيه بإيجاز موقف الإسلام حيالها ، ونوازن بين موقفه وموقف أهم الشرائع الأخرى قديمها وحديثها . وسيتبين لنا من هذه الموازنة مبلغ سمو التشريع الإسلامى ، وعجز الشرائع الأخرى عن الإتيان بمثله ، وقصورها عن تحقيق ما يحققه من أهداف .

والله نسأل أن يوفقنا إلى الحير والسداد ويهبي لنا من أمرنا رشداً تسوية الإسلام بين الناس

فى القيمة الإنسانية المشتركة

# معنى المساواة فى القيمة الإنسانية المشتركة

تتمثل هذه المساواة في الاعتقاد بأن الناس جميعاً متساوون في طبيعهم البشرية ، وأن ليس هناك جماعة تفضل غيرها بحسب عنصرها الإنساني ، وخلقها الأول ، وانحدارها من سلالة خاصة ، وما انتقل إلها من أصلها هذا بطريق الوراثة ، وأن التفاضل بين الناس إلما يقوم على أمور أخرى خارجة عن طبيعتهم وعناصرهم وسلالاتهم وخلقهم الأول ، فيقوم مثلاً على أساس تفاوتهم في الكفاية والعلم والأخلاق والأعمال . . . وما لل ذلك .

#### ۲

# تقرير الإسلام لمبدأ المساواة فى القيمة الإنسانية المشتركة

وقد حرص الإسلام على تقرير هذه المساواة في أكمل صورها ، وجعلها من العقائد الأساسية التي يجب أن يدين بها كل مسلم . فقرر أن الناس سواسية بحسب خطئقهم الأول وعناصرهم الأولى ، وأن ليس تمة تفاضل في إنسانيهم ، وإنما يجرى التفاضل بينهم على أسس خارجة عن الإنسانية نفسها ،

على أسس كفاياتهم وأعمالهم وما يقدمه كل مهم لربه ونفسه ومجتمعه والإنسانية جمعاء .

وفى هذا يقول الله تعالى : «يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير » . [آية ١٣ من سورة الحجرات] . أَى إنكم جميعاً منحدرون من أب واحد وأم واحدة ، فلا فضل لأحدكم على الآخر بحسب عنصره وطبيعته ، وإذا كان الله تعالى قد جعلكم شعوباً وقبائل فإنه لم يجعلكم كذلك لتفضيل شعب على شعب أو قبيلة على قبيلة ، وإنما قسمكم هذا التقسم ليكون ذلك وسيلة للتعارف والتمييز والتسمية ، كشأن الأفراد يحمَّل كل منهم اسماً ليعرف به ويتميَّزُ عمن سوَّاه؛ والتفاضل بينكم فى نظر الله إنما يجري على أساس أعمالكم ومبلغ و الله تعالى في آية أخرى : « ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيراً ممن خلقنا تفضيلا » [ آية ْ ٧٠ من سورة الأسراء ] <sup>'</sup> . فالله تعالى قد كرم بنى آدم على العموم ، وفضلهم على كثير من خلقه ، ولم يخصُ بذَّلك جماعة دون أخرى . ويُقولَ الله تعالى في صدد المساواة بين الذكر والأنثى في القيمة الإنسانية المشتركة : الفاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أثنى بعضكم من بعض » [ آية ١٩٥ من سورة آل عمران ]

أى إن الذكور من الإناث والإناث من الذكور ، وليس بينهما فرق فى جوهر الطبيعة ، فلا يفرق الله بين الذكور والإناث في جزاء ما يعملونه ، ولا يضيع عمل عامل منهم . ويقول تعالى : ﴿ يأيها الناسُ اتقوا ربكم الذي خُلقكم مَن نفْسُ واحدة وخلق منها زوجها وبثُّ منهما رجالا كثيراً ونساء » [لآية الأولى من سورة النساء] . فزوجها مخلوق منها ومن عنصرها نفسه لا من عنصر آخر ، وقد انبثٌ منهما جميع الرجال والنساء ، فالجنسان يرجعان كلاهما إلى أصل واحد. ويقول عليه الصلاة والسلام مقرراً هذا المبدأ في أقوى العبارات وأبلغها دلالة فى خطبة الوداع التى جعلها دستورآ للمسلمين من بعده : « أيها الناس ! إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ؛ كلكم لآدم ، وآدم من تراب ِ وليس لعربي علىٰ عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أبيض . ولا لأبيض على أحمرً ، فضل إلا بالتقوى . ألا هل بلغت؟! اللهم فأشهد . ألا فيبلغ الشاهد منكم الغائب » . وقد سمع مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفارى يحتد على بلال وهو يحاوره ويقول له يا ابن السوداء ، فغضب عليه السلام غضباً شديداً ، وانتهر أبا ذر وقال : « طف الصاع طف الصاع » أَى قد تجاوز الأمر حده ، ثم اتجه إلى أبي ذر وقال له : ﴿ إِنْكُ امْرُوْ فَيْكُ جَاهَلِيَّةً ﴾ ليس لابن إ البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو عمل صَّالح» فوضع

أبو ذر خده على الأرض وأقسم على بلال أن يطأه بحذائه حتى يغفر الله له زلبته هذه ، ويكفر عنه ما بدر منه من خلق الجاهلية الأولى .

#### ٣

موازنة بين عقيدة الإسلام وشريعته في هذا الصدد والعقائد والشرائع الأخرى

هذا ، ويظهر سمو هذه المبادئ الإسلامية بالموازنة بيها وبين العقائد والشرائع التي كانت سائدة في هذا الصدد عند كثير من شعوب العالم المتحضر قبل الإسلام ، وخاصة عند الهنود واليونان والرومان والعبريين والعرب في الجاهلية ، ولا تزال رواسب منها سائده في كثير من الشعوب غير الإسلامية في الوقت الحاضر .

#### \* \* \*

فالكتب المقدسة للهنود البراهميين تقرر التفاصل بين الناس بحسب عناصرهم ونشأتهم الأولى . فتذكر أن براهما قد خلق فصيلة البرهميين Brahmannes من فمه ، وفصيلة الكشتريين Kchartiya من ذراعه، وفصيلة الفيسائيين Vaicyas من فخذه من فضيلة السودرائيين أو المنبوذين Soudras, Sadras

من قدمه . ولما كان أشرف الأعضاء وأطهرها هو ما علا السرة ، وأَشْرِفِها وأَطْهَرِها جميعاً هو الفم ، ويليه في ذلك اللبراع ؟ ولا كان أحط الأعضاء هو ما كان أسفل السرة ، وأحطها جميعاً هو القدم ؛ لذلك كان أشرف الناس جميعاً وأطهرهم بحسب العنصر والنشأة الأولى هم الذين انحدروا من فم براهماً وهم البراهميون ، ويليهم في الفضل الذين انحدروا من ذراعه وهم الكشتريون ، وكان أحط الفصائل الإنسانية الذين انحدروا من فخذه وقدمه وهم الفيسائيون والمنبوذون ، وأكثرهم أ نه أ رجساً ونجساً هم المنبوذون المنحدرون من قدم براهما . وتقسم هذه الأسفار الوظائف الإنسانية بين هذه الطبقات بحسب منزلة كل طبقة منها وشرف الوظيفة نفسها وأهميتها . فللبرهميين أرقى هذه الوظائف ، وهي الوظائف الدينية ، فهم وحدهم الذين يعلمون الناس أسفار الفيدا Védas (الأسفار المقدسة للبرهميين ) ويشرفون على المذابح والضحايا ، وهم وحدهم الذين لهم الحق في « المنع والقبول » أو في « الإعطاء والأخذ » . وللكشريين الوظائف الحربية وحماية الشعب والعمل على استتباب الأمن . وللفسائيين القيام على تربية الأنعام وفلح الأرض وشئون التجارة . وأما السودرا أو المنبوذون فلم يعطهم « السيد الأعلى إلا وظيفة واحدة ، وهي أن يكونُوا خدماً للطبقات السابق ذكرها». وهم فوق ذلك رجس ونجس ، فلا بصح لسهم ولا مؤاكلتهم ولا مصاهرتهم ولا الارتباط بهم

بأية علاقة غير علاقة السيد بالمسود (١).

وكان ﴿قدماء اليونان يعتقدون أنهم شعب محتار قد خلقوا من عناصر تختلف عن العناصر التي خلقت مها الشعوب الأخرى التى كانوا يطلقون عليها اسم البربر، وأنهم هم وحدهم كاملو الإنسانية قد زودوا بجميع ما يمتاز به الإنسان عن الحيوان من قوى العقل والإرادة ؛ على حين أن الشعوب الأخرى · · ناقصة الإنسانية ، مجردة من هذه القوى ، لا تزيد كثيراً عن فصائل الأنعام . وقد عبر عن وجهة نظرهم هذه أصدق تعبير وصاغها في قالب نظرية بيولوجية ــ اجتماعية كبير فلاسفتهم أرسطو إذ يقرر ان الآلهة قد خلقت فصيلتين من الأناسي : فصيلة زودتها بالعقل والإرادة وهي فصيلة اليونان ، وقد فطرتها على هذا التقويم الكامل لتكون خليفتها في الأرض وسيدة على سائر الحلق ؛ وفصيلة لم تزودها إلا بقوى الجسم وما يتصل اتصالاً مباشرًا بالجسم ، وهؤلاء هم البرابرة أى من عدا اليونان من الأناسى ، وقُد فطرتها الآلهة على هذا التقويم الناقص ليكون أفرادها عبيداً مسخرين للفصيلة المختارة المصطفاة . فمن واجب اليونان إذن أن يعملوا بمختلف الوسائل على أن يردوا هؤلاء إلى المنزلة التي خلقوا لها وهي منزلة الرق . وكل حرب يشنها اليونان لتحقيق هذه الغاية حرب مشروعة تنبعث من طبائع

<sup>( 1 )</sup> انظر مواد ۳۱ ، ۸۷ – ۱۱۹ من الكتاب الاول من قوانين مانو ؛ ومواد الكتاب الرابع .

الأشياء . ولا تستقيم الحياة الاجماعية وشئونالعمل في نظر أرسطو إلا باسترقاق 'هؤلاء البرابرة . فبفضل هذا الاسترقاق يتحقق توزيع الأعمال على الوجه الذي يتفق مع طبائع الأشياء: فتقوم طائفة الرقيق بالأعمال الجسمية التي زودت بالقدرة علمها وحدها ؛ ويتفرع اليونان لما عدا ذلك من الأعمال الراقية . التيّ زُودوا بالكفايات اللازمة لها والتي يقتضما العمران الإنساني. ولا يمكن الاستغناء عن الرقيق في الأعمال الجسمية . لأن هذه الأعمال في نظره لا تتم إلا بأداتين : أداة جامدة تتمثل في الفأس والمحراث والناى والعود . . . وما إلى ذلك ؛ وأداة حية Instrument animé تحرك الأداة الجامدة . ولا تتوافر مقومات هذه الأداة الحية في غير الرقيق . فلا يمكن إذن أن يستغنى عن الرقيق إلا إذا أصبحت كل أداة زراعية أو صناعية تستطيع أن تتحرك وحدها وتنفذ الأمر الذى تكلفه أو تستشعر هذا الأمر مقدماً فتبادر بتنفيذه من قبل أن تؤمر به ؛ كأن · يستطيع النول أن ينسج وحده والقيثارة أن تعزف وحدها (١٠).

\* \* \*

وكذلك كان الشأن عند الرومان. فكانت قوانيهم ونظمهم الاج اعية تجرد غير الرومانى من جميع ما يتمتع به الرومانى من حقوق وتنظر إليه على أنه من فصيلة إنسانية وضيعة وأنه

<sup>(</sup>١) من كتاب أرسطو في « السياسة » .

لم يخلق إلا ليكون رقيقاً للرومان .

\* \* \*

وكان الإسرائيليون يعتقدون أنهم شعب الله الختار ، وأن الكنعانيين شعب وضبع بحسب النشأة الأولى ، قد خلقه الله ليكون رقيقاً للإسرائيليين ، وكانوا يعتقدون أن هذا الوضع قد نشأ من الدعوة التي دعاها نوح على ابنه حام ونسله . فقد ورد في سفر التكوين أن نوحاً قد شرب مرة نبيذ العنب الذي غرس كرمه بيده بعد الطوفان بدون أن يعلم خاصته المسكرة ، ففقد وعيه ، وانكشفت سوأته ؛ فرآه ابنه حام على هذه الصورة ، فسخر منه ، وحمل الخبر إلى أخويه سام ويافث . ولكن فسخر منه ، وحمل الخبر إلى أخويه سام ويافث . ولكن عفد أبيهما ، حتى لا يقع نظرهما على عورته ، وسترا به ما انكشف من جسمه . فلما أفاق نوح وبلغه ما كان من موقف أولاده حياله ، لعن كنعان بن حام ، ودعا عليه وعلى نسله أن يكونوا عبيداً لعبيد سام ويافث (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سفر التكوين ، الإصحاح التاسع ، فقرات ٢٠ – ٢٩ .

وكان العرب في جاهليتهم يعتقدون كذلك أنهم شعب كامل الإنسانية ، وأن الشعوب الأخرى التي كانوا يطلقون علما اسم الأعاجم شعوب وضيعة ناقصة الإنسانية . وقد ترتب على عقيدتهم هذه أمور كثيرة في علاقاتهم بالشعوب الأخرى وفي أنظمتهم ومعاملاتهم . فمن ذلك أن العربي ما كان يقبل أن يزوج ابنته من أعجمي مهما كان عظيماً، ويرى في ذلك امنهاناً لَشعبه وإنسانيته وإنسانية ابنته . ويروى المؤرخون أن أحد ملوك الفرس ، وهو كسرى أبرويز ، خطب حُرقة بنت النعمان بن المنذر ، فِرفض النعمان مصاهرته خضوعاً لهذه التقاليد ، مع أن النعمان كان من ولاة كسرى والخاضعين لسلطانه ؛ وأن كسرى قد ثارت لذلك ثائرته ، فاستقدم عاهل العرب إلى المدائن (عاصمة فارس في ذلك الوقت) ، وبهده بشى صنوف العذاب ، فلم يزده ذلك إلا محافظة على تقاليد قومه ، فأمر بطرحه تحت أقدام الفيلة ، وسوى معالم جسمه بالتراب . وظن كسرى أن ذلك سيوقع الرعب ف نفوس العرب ، فطلب حُرقة إلى هانئ بن قبيصة الشيباني (من بني بكر) الذي أودعه النعمان ابنته قبل سفره إلى المدائن. فلم يكن نصيبه منه بأجمل من نصيبه من صاحبه . فأرسل فيألقه لتوقعُ الحسفِ بهذه الأمة التي استأسدت في وجهه ، واحتجزت فتاتها دونه . فاستنفر هانئ معظم قبائل العرب، والتقت جيوشهم بجيوش الفرس في موقعة « ذي قار الشهيرة التي انهت

بانتصار العرب على الفرس وتحر رهم من سلطانهم (١). ويروى كذلك أن أحد دهاقين الفرس ، وهم رؤساء الفرس وكبار أغنيائهم ، طلب أن يتزوج فتاة من باهلة ( وهي بطن من أحط بطون العرب ، بل كان يضرب بها المثل في الضعة ) ، فأبي عليه ذلك أهلها ، على الرغم مما لدهاقين الفرس من سعة العيش ونعومة الحال وما بلغته باهلة بين العرب من شعة العيش ونعومة الحال وما بلغته باهلة بين العرب من شرق الحسب وانصداع النسب.

\* \* \*

وسنذكر فى الفقرة الثامنة من الباب الثانى أمثلة كثيرة لما بقى من رواسب هذه التفرقة العنصرية لدى كثير من الأمم غير الإسلامية فى العصر الحاضر .

\* \* \*

ومن هذا كله يظهر لنا الفتح العظيم الذى فتحه الإسلام فى تاريخ النظم الاجماعية إذ قرر أن الناس جميعاً سواسية فى القيمة الإنسانية المشتركة ، وأنه لا فضل لإنسان على آخر إلا بكفايته وعمله وخلقه ودينه .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير الطبرى ج ٢ ص ١٥٠ – ١٥٦ – العقد الفريد ج ٣ ص ١٥٠ – ١٥٦ – العقد الفريد ج ٣ ص ١١٣ ، ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر ابن الأثير .

الباب الثاني

تسوية الإسلام بين الناس م الحقوق المدنية وشئون المسئولية

فى الحقوق المدنية وشئون المسئولية والجزاء وفي الحقوق العامة وبخاصة

حق التعلم والثقافة وحق العمل

# تسوية الإسلام بين الناس

### فى الحقوق المدنية وشئون المسئولية والجزاء

قرر الإسلام أن يعامل الناس جميعاً على قدم المساواة في شئون المسئولية والجزاء وفي الحقوق المدنية كحق التعاقد والتملك، بدون تفرقة بين صعلوك وأمير ، ولا بين شريف ووضيع ، ولا بين غى وفقير ، ولا بين محموب ومكروه ، ولا بين قريب و بعيد . فالعدالة الإسلامية لها ميزان واحد ، يطبق على جميع الناس .

وفى هذا يقول الله تعالى: « يأيها الذين منوا كونوا قوامين بالقسط ، ( أى العدل ) شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما ، فلا تتبعوا الهوىأن تعدلوا ، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا(١١) ». ويقول . « يأيها الذين منوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ، ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا » ( أى لاينبغى أن تحملكم كراهيتكم لبعض الناس لسبب ما كمخالفتهم لسكم فى الدين ، على مجانبة العدل فى أحكامكم معهم ) اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله إن الله خبير بما

<sup>(</sup>١) آية ١٣٥ من سورة البنساء ,

تعملون » (١) ، ويقول : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، إن الله نعما يعظكم به» (٢) .

ويقول عليه الصلاة والسلام: «لا تفلح أمة لا يؤخذ الضعيف فها حقه من القوى ». ويقول: «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ؛ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ».

ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه فى أول خطبة له بعد مبايعته بالحلافة : «ألا إن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له ، وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق منه » .

وحرص على تكرار هذا المعنى نفسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في أول خطبة له بعد توليه الحلافة فقال : «أيها الناس! إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندى من الضعيف حتى آخذ الحق له ، ولا أضعف عندى من القوى حتى آخذ الحق منه ».

وجاء فى رسالة عمر إلى أبى موسى الأشعرى ، وهي الرسالة التى جمع فيها معظم أحكام الإسلام فى القضاء ; ﴿ آسِ بين

<sup>(</sup>١) آية ٨ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) آية ٥٨ من سورة النساء .

الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك (أى سوَّ بين المتقاضين فى حيفك ، فى جميع هذه الأمور) حتى لا يطمع شريف فى حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك » . ويقول فى وصيته للخليفة من بعده : « اجعل الناس عندك سواء، لاتبال على من وجب الحق ، ثم لا تأخذك فى الله لومة لائم ، وإياك والمحاباة فيا ولاك الله » .

\* \* \*

هذا ، ولا يستثنى الإسلام فما يتعلق بممارسة هذه الحقوق وتطبيقها إلا ثلاث طوائف من الناس ، وهم الأطفال والمحانين والسفهاء . وقد استثناهم الإسلام رحمة بهم ووقاية لمصلحته ومصلحة ورئتهم ومصلحة المجتمع والنظام الاقتصادى العام ، على ما سيأتى بيانه بالتفصيل في الفقرة الثانية عشرة من الباب الثالث .

#### ۲

تسوية الإسلام بين الناس في حق التعلم والثقافة

أعطى الإسلام كل فرد الحق فى أن ينال من العلم والثقافة ما يشاء وما تتيحه له إمكانياته وظروفه ، ويتيحه له استعداده ؛ بل جعل ذلك فرضاً عليه فى الحدود اللازمة لأمور دينه وشئون دنياه ، وفى هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «تعلم العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ». ويشيد الله تعالى فى كتابه الكريم بالعلم والعلماء فيقول : « لهل يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون ؟ ! » (١) . ويقول : « إنما يخشى الله من عباده العلماء م (٢). وقد جاءت الآيات الأولى نفسها التى نزلت على الرسول عليه السلام من الكتاب الكريم منطوية على تعظيم للعلم ووضعه فى المكانة الأولى من نعم الله تعالى على الإنسان ، ومن دلائل عظمته وقدرته : « اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم يالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم (٣) . ويعزى إلى الرسول عليه السلام قوله : « العلماء ورثة الأنبياء » .

ويحث الإسلام على الرحلة فى طلب العلم إذا لم يتوافر الفرد فى بلده سبيل الحصول على ما يود الحصول عليه منه . ويعزى إليه عليه السلام قوله : « اطلبوا العلم ولو بالصين » . ويقول ابن خلدون: « إن الرحلة فى طلب العلم ولقاء المشيخة مزيد كال فى التعلم »(٤). ومن يقرأ كتب التراجم «كوفيات الأعيان»

<sup>(</sup>١) آية ه من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٢) آية ٢٨ من سورة فاطر .

رُ ٣ ) آيات ٣ — و من سورة العلق وأول هذه السورة( آيات ١ — ٥ ) هي أول ما نزل من القرآن .

<sup>(</sup> ٤ ) مقدمة ابن خلدون ، الجزء الرابع ، ص ١٢٤٥ ، طبعة مطبعة البيان المربى ، تحقيق وتعليق الدكتور على عبد الواحدوافي .

و «طبقات الأطباء» و «تاريخ الحكماء» يصادف عدداً كبيراً من طلاب العلم المسلمين الذين تركوا أوطامهم وقضوا شطراً كبيراً من حياتهم في طلب العلم ، صابرين على ألم الغربة ووعثاء السفر ؛ وكانوا في ذلك مستجيبين لتعاليم الإسلام وسائرين على هديه .

ومع أن الإسلام يوجه قسطاً كبيراً من عنايته إلى علوم الدين وما يتصل بها ، فإنه مع ذلك يحث على تحصيل العلوم والفنون والآداب بمختلف فروعها . وبفضل ذلك نبغ فى مختلف هذه الفروع عدد كبير من علماء المسلمين ، ولم يغادروا أى فرع منها إلا ألفوا فيه كتباً قيمة لا يزال كثير منها يعد من أمهات المراجع .

#### ٣

تسوية الإسلام بين الناس في حق العمل

أعطى الإسلام كل فرد الحق فى أن يزاول أى عمل مشروع يروق له ، وتكون لديه الكفاية للقيام به .

وقد حث الإسلام على العمل أيثًا كان نوعه ما دام داخلا فى نطاق الأعمال المشروعة ، وأمر به ، وأعلى من شأنه . يقول الله تعالى فى كتابه : و هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا

فى مناكمها وكلوا من رزقه(١١)» ، ويأمر القرآن المؤدين لصلاة الجمعة ألَّا يطول مكَّمهم في المسجد ، وأن ينصرفوا إلى أعمالم بمجرد انتهائهم من أداء الفريضة ؛ قال تعالى : «يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ١٤٠٠ . بل لقد أجاز القرآن مباشرة أعمال التجارة وما إلمها في أثناء أداءً مناسك الحج ؛ قال تعالى : ﴿ لِيسَ عَلَيْكُمْ جِنَاتُمْ أَنْ تَبَتَّغُوا فَضَلًّا من ربكم ، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام (٣٠). قال المفسرون في هذه الآية إنها تحث على الأخذ بأسباب الرزق ومزاولة أعمال التجارة وما إلها فى مواطن الحج نفسها ومواسمه . وقال عليه الصلاة والسلام : « مَا أَكُلُ أَحَدُكُمُ طعاماً قط خيراً من عمل يده » . وروى أن النبي صلى الله عليهٰ وسلم لما أُقبل من غزوة تبوك استقبله معاذ بن جبل فصافحه ، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم خشونة في يده ، فقال له : «كسَنتْ بداك يامعاذ» أي خشنت وغلظت . فقال معاذ : نعم يا رسول الله لأنى أحترث بالمسحاة وأنفق منه على عيالي ، أَىٰ أَشْتَعْلَ بِالزِّرَاعَةُ فِي الْأَرْضِ ، وأَنْفَقَ مِن نَتَاجِهَا عَلَى أَسْرَتِي ،

<sup>(</sup>١) آية ١٥ من سورة تبارك .

<sup>(</sup>٢) آيتي ٩ ، ١٠ من سورةالجمعة .

<sup>(</sup>٣) آية ١٩٨ من سورة البقرة .

وإلى هذا يرجع السبب فى خشونة يدى . فقبله الرسول عليه السلام أو قبل يده ، وقال : « تلك يد يحمها الله ورسوله » ، أو قال « تلك يد لا تمسها النار » .

وروى عن ابن عباس أن قوماً قدموا على الرسول علىه السلام فقالوا إن فلاناً يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر الذكر . فقال أيكم يكفيه طعامه . فقالوا كلنا ، أى نتعاون جميعاً على سد حاجته حتى يتفرغ لعبادته . فقال عليه السلام : « كلكم خير منه » .

وكان الصحابة رضوان الله عليهم سواء فى ذلك المهاجرون مهم والأنصار يشتغلون بأيديهم فى شئون التجارة والزراعة والحرف بجانب اشتراكهم فى الشئون الحربية والدعوة إلى الإسلام ؛ وكان لكل مهم مطلق الحرية فى مزاولة أى على مشروع يروق له ، ويأنس فى نفسه الكفاية للقيام به . أبو بكر الصديق نفسه شئون الحلافة وهو يحترف التجارة . وقد أنو بكر الصديق نفسه شئون الحلافة وهو يحترف التجارة . وعلى رأسه أثواب يتجربها . فلقيه عمر بن الحطاب وأبو عبيدة ابن الحراح رضى الله عهما ، فقالا كيف تصنع هذا وقد وليت أمور المسلمين ؟! فقال فمن أين أطعم عيالى ؟! قالا يفرض الك أمور المسلمين ؟! فقال فمن أين أطعم عيالى ؟! قالا يفرض الك من يعولم حتى يتفرغ لشئون الحلافة .

### تسوية الإسلام في جميع هذه الحقوق بين المسلمين وغير المسلمين

ويسوى الإسلام فى تطبيق هذه المبادئ بين المسلمين وغير المسلمين ؛ فيقرر أن الذميين فى بلد إسلامى أو فى بلد خاضع للمسلمين لهم ما المسلمين من حقوق وعلهم ما على المسلمين ، ويجب على الدولة أن تقاتل عهم كما تقاتل عن رعاياها المسلمين ، وتطبق عليهم القوانين القضائية التى تطبق على هؤلاء ، إلا ما تعلق مها بشئون الدين فتحترم فيه عقائدهم ، فلا توقع عليهم الحدود الإسلامية فيا لا يحرمونه ، ولا يدعون إلى القضاء فى أيام أعيادهم ، لقوله عليه السلام : «أنتم بهود ، عليكم خاصة ألا تعدوا فى السبت » .

ولا يقف الأمر في معاملة النميين عند نصوص الشرع والقانون ؛ بل إن الحاكم المسلم لمطالب فوق ذلك بالمجاملة وحسن المعاملة في غير ما بينته النصوص وفصلته العهود . وفي هذا يقول عليه السلام : «من قذف ذمياً حدد له يوم القيامة بسياط من نار » ؛ ويقول : «من آذي ذمياً فقد آذاني» ؛ ويقول : «من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أوكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة »

ويقول عمر بن الخطاب في كتاب له إلى عمرو بن العاص في أثناء ولايته على مصر مشيراً إلى الحديث السابق ذكرة : 
إن معلك أهل الذمة والعهد ، فاحدر يا عمرو أن يكون رسول الله خصملك ، ويقول في عهده لأهل بيت المقدس عقب فتح المسلمين له : « هذا ما أعطى عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان : أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبامهم وسقيمها وبريئها وسائر ملها ، أنه لا تسكن كنائسهم في عبد مولا من حيرها ولا من صلهم ولا من شيء من أموالهم » . وروى يحيى بن آدم في كتاب الحراج أن عمر لما تداني أجله أوصى من يلي الحلافة بعده وهو على فراش عمر لما تداني أجله أوصى الحليفة من بعدى بأهل الذمة خيراً ، وأن يوفي لهم بعهدهم ، وأن يقاتل من ورائهم ، وألا يكلفهم وقق طاقهم » .

## تسوية الإسلام بين الرجل والمرأة في جميع هذه الحقوق

سوى الإسلام بين الرجل والمرأة أمام القانون وفي شئون المستولية والجزاء في الدنيا والآخرة .

وفي هذا يقول الله تعالى : « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (١١) » ؛ ويقول : « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنبى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا »(٢) ؛ ويقول : « الرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وللنساء كل واحد مهما مائة جلدة »(٤١) ؛ ويقول : « والسارق والسارقة فاطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله »(٥).

وسوى الإسلام كذلك بينُ الْرجل والمرأة في الحقوقُ المدنية

<sup>(</sup>١) آية ٩٧ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٢) آية ١٢٤ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) آية ٣٢ من سورة النساء .

<sup>(</sup> ٤ ) آية ٢ من سورة النور .

<sup>(</sup> ه ) آية ٣٨ من سورة المائدة .

يمختلف أنواعها ؛ لا فِرق في ذلك بين أن تكون المرأة متزوجة أًو غير متزوجة ، فالزواج في الإسلام يختلف عن الزواج في معظم أمم الغرب في أنه لا يفقد المرأة اسمها ، ولا شخصيها المدنية ، ولا أهليتها في التعاقد ، ولا حقها في التملك . بل تظل المرأة المسلمةبعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسرتها ، وبكامل حقوقها المدنية ، وبأهليتها في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقرْد من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية وما إلى ذلك ، ومحتفظة بحقها فى التملُّكُ تملكاً مستقلا عن غيرها . فللمرأة المتزوجة في . الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها الخاصة المستقلتان عن شخصية زوجها وثروته . ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً من مالها قل ذلك الشيء أو كثر . قال تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ؟! وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ؟! »(١). وقال: « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً »(٢). وإذا كان لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً مما سبق أن آتاه لزوجته ، فإنهلا يحل له ، من باب أولى ، أن يأخذ شيئاً من مالها الأصيل ؛ إلا أن يكون هذا أو ذاك برضاها وعن طيب نفس منها . وفي هذا

<sup>(</sup>١) آيتي ٢٠، ٢١ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) آية ٢٢٩ من سورة البقرة .

يقول الله تعالى : « وَآتُوا النساء صدُّقاتَهن نحلة ، فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً »(١). ولا يحل للزوج كذلك أن يتصرف في شيء من أموالها إلا إذا أذنت له بذلك أو وكلته في إجراء عقد بالنيابة عنها . وفي هذه الحالة يجوز أن تلغى وكالته وتوكل غيره إذا شاءت .

ولم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة فى هذه الحقوق إلا حيث تدعو إلى هذه التفرقة مراعاة طبيعة كل من الجنسين وأعبائه فى الحياة وما يصلح له وكفالة الصالح العام وصالح الأسرة وصالح المرأة نفسها . وسنعرض فى الباب الثالث لناحية من أهم نواحى هذه التفرقة ، وهى التفرقة بينهما فى حق الميراث، مبينين الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التى دعت إلى ذلك . . . ويقاس على هذه الناحية جميع النواحى التى فرق فيها الإسلام بين الجنسين .

\* \* \*

وسوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة فى حق التعلم والثقافة ، فأعطى المرأة الحق نفسه الذى أعطاه الرجل فى هذه الشئون ، وأباح لها أن تحصل على ما تشاء الحصول عليه من علم وأدب وثقافة وتهذيب ، بل إنه ليوجب عليها ذلك فى الحدود اللازمة لوقوفها على أمور دينها وحسن قيامها بوظائفها فى الحياة . وقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام النساء على

<sup>(</sup>١) آية ٤ من سورة النساء .

طلب العلم ، وجعله فريضة عليهن فى هذه الحدود ، فقال عليه الصلاة والسلام : «طلب ألعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» .

ولا يفرق الإسلام فى حق التعلم والثقافة بين الحرة والأمة ، بل إن الرسول عليه السلام لم يحث على تعليم الحرة ولم يرغب فى تثقيفها بمقدار ما حث على تعليم الأمة ورغب فى تثقيفها وتأديبها.

فقد روى البخارى فى صحيحه عن ألى بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أيما رجل كانت عنده وليدة (أي جارية) فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ».

\* \* \*

وسوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة في حق العمل . فأباح للمرأة أن تضطلع بالوظائف والأعمال المشروعة التي تحسن أداءها ولا تتنافر مع طبيعها . ولم يقيد هذا الحق إلا بما يحفظ للمرأة كرامها ، ويصوبها عن التبذل وينأى بها عن كل ما يتنافى مع الحلق الكريم . فاشترط أن تؤدى عملها في وقار وحشمة وفي صورة بعيدة عن مظان الفتنة ، وألا يكون من شأن هذا العمل أن يؤدى إلى ضرر اجهاعي أو خلى ، أو يعوقها عن

أداء واجباتها الأخرى نحو زوجها وأولادها وبيتها ، أو يكلفها مالا طاقة لها به ، وألا تخرج فى زيها وزينتها وستر أعضاء جسمها واختلاطها بغيرها فى أثناء أدائها لعملها فى الخارج عما سنته الشريعة الإسلامية فى هذة الشئون .

### ٠ تطبيق هذه المبادىء فى الإسلام

ولم يكن الأمر مقصوراً على وضع قواعد وتقرير مبادئ ، بل إن التاريخ لينبئنا أن هذه القواعد والمبادئ كانت منفذة أدق تنفيذ في عهد الرسول عليه السلام والحلفاء الواشدين من بعده ، أى في أثناء المرحلة الذهبية للإسلام التي تمثل مبادئه أصدق تمثيل . فقد نقل إلينا التاريخ مئات من الحوادث القاطعة في الدلالة على تقديس أولياء الأمور في هذا العهد للبادئ المساواة أمام القانون وفي الحقوق العامة وشئون المسئولية والحزاء ، بل نقل إلينا كثيراً من هذه الحوادث في العهدين المحوى والعباسي .

فمن ذلك ما حدث فى عهد الرسول عليه السلام بشأن فاطمة المخزومية التى كان قد وجب عليها حد السرقة لسرقها قطيفة وحليثاً. فقد جاء أسامة بن زيد \_ وكان من أحبالناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ يشفع فيها ويرجو أن تغفر

لها زلتها ولا يقام علها الحد ، مبرراً شفاعته بأنها تنتمى إلى بطن من أشرف بطون قريش وهو بطن بي مخزوم رهط خالد ابن الوليد ، وبأن إقامة الحد علها سيجلب العار على آلها وينال من كرامهم ومكانتهم بين الناس . فأنكر الرسول عليه السلام شفاعة أسامة ، علي حبه له ، وانتهره قائلا : « أتشفع في حد من حدود الله؟ » ثم قام فخطب الناس فقال : « إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو أن فاطمة بنت مرقت لقطعت يدها » .

وشكا يهودى عليناً إلى عمر بن الحطاب فى خلافة عمر ، فلما مثلا بين بديه خاطب عمر الهودى باسمه بيها خاطب عليناً بكنيته، فقال له يا أبا الحسن ، حسب عادته فى خطابه معه (والحطاب بالكنية كان أسلوباً من أساليب التعظيم للمخاطب) ، فظهرت آثار الغضب على وجه على . فقال له عمر : أكرهت أن يكون خصمك يهوديناً وأن تمثل معه أمام القضاء . فقال: لا ، ولكني غضبت لأنك لم تسوّ بينى وبينه ، فخاطبته باسمه وخاطبتني بكنيني .

وحدث مرة أن ولداً لعمرو بن العاص نازع شابيًا من دهماء المصريين فى ميدان السباق فى عهد ولاية أبيه على مصر ، فضرب المصرى بالسوط ، فأقسم المجنى عليه ليشكونه إلى عمر ،

فقال له اذهب فلن ينالني ضرر من شكواك ، فأنا ابن الأكرمين . فرحل الفتي من مصر إلى الحجاز ، ورفع شكواه إلى الخليفة ، فأرسل الخليفة إلى مصر يستدعى الوالي وابنه ، وجلس للمظالم علانية ، فقال الشاكي مخاطباً عمز . يا أمير المؤمنين ! إن هذا (وأشار إلى ابن عمرو) ضربني ظلماً . ولما توعدته بأن أشكوه إليك ، قال اذهب فأنا ابن الأكرمين . فنظر عمر إلى عمرو : وقال قولته المشهورة : « بم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟! ». و بعد أن تبين له صدق المصرى في دعواه توجه إليه وناوله درته، وقال له: « اضرب بها ابن الأكرمين كما ضربك » . وبعد أن اقتص لنفسه منه ، طلب إليه أمير المؤمنين أن يضرب عمرو بن العاص نفسه الذى اعتز ابنه بجاهه فارتكب ما ارتكب . ولولا أن الشاب المصرى صفح عن عمرو وقال مكتفياً: « لقد ضربت من ضربني يا أمير المؤمنين» لنال والى مصر نفسه سياط واحد من دهمائها عقاباً له على استغلال أفراد أسرته لنفوذه وعدم مراقبته لهم .

وكانت الدولة الرومانية آالشرقية تحرض من كان تحت حمايها من الأمراء الغساسنة العرب على غزو الجزيرة العربية للقضاء على الدولة الإسلامية في مهدها ، وكانت الجزيرة في قل دائم من توقع هذه الغزوة بين ساعة وأخرى . ثم بدا للأمير الغساني جبلة بن الأيهم أن ينضوى إلى أبناء قومه العرب ويعتنق الإسلام ، ويتخلى عن ملكه في ظل الدولة الرومانية الشرقية ،

فسر عمر وسر المسلمون بذلك واعتبروه كسباً كبيراً للإسلام . وكتب عمر إلى جبلة أن أقدم ولك مالنا وعليك ما علينا ، فقدم جبلة إلى الحجاز في خمسمائة فارس عليهم ثياب الوشي المنسوج بالذهب والفضة ، ولبس تاجه وفيه قرط جدته مارية . فلّم بَيْنَ بِالْمَدْيِنَةُ رَجِلَ وَلا امرأة ولا صبى إلا خرج يِنظر إلى الموكبُ الفخم الذي لا عهد له بمثله . وكان فتبحاً عظما للإسلام بغير <sup>ا</sup>عناء ، وراحة من قلق ظل يساور الدولة الناشئة عدة سنين . وحضر جبلة موسم الحج ، وخرج بطوف بالكعبة ، فوطئ على إزاره رجل من بني فزارة فحله ، وكبر الأمر على جبلة فلطم الفزارى فهشم أنفه . فذهب الفزارى إلى الخليفة يستعديه على الأمير . فبعث عمر إليه فسأله : ما دعاك يا جبلة أن لطمت أخاك هذا فهشمت أنفه ؟ فاستمع الأمير إلى السؤال وهو يعجب ، وقال إنه قد وطئ على إزارى فى أثناء طوافي بالبيت فحله ، وإنبي قد ترفقت به ، ولولا حرمة البيت لأخِذت الذى فيه عيناه . فنى سبيل إحقاق الحق لم يقم عمر وزناً لمكانة جبلة ولا لغضبه ولا لما يفيده الإسلام من انضوائه هو وقومه تحت لوائه . وقال له إنك قد أقررت ، فإما أن ترضيه وإلا أقدته منك . فقال جبلة في دهشة : تقيده مني وأنا ملك وهو سوقة ؟! فقال عمر إنالإسلام قد سوى بينكما . فقال جبلة : إنني رجوت أن أكون في الإسلام أعز مني في الحاهلية . فما زاد عمر أن قال ؛ هو كذلك . فقال جبلة إذن

أتنصر . فقال عمر إذن أضرب عنقك ، ولولا أن دُبر لجبلة وسائل الهرب من المدينة ، لنفذ فيه عمر ما توعده به .

وشكا رجل من الحند أبا موسى الأشعرى لأنه أعطاه بعض سهمه وأصر الرجل على أن يأخذ سهمه كله ، فضربه أبو موسى وحلق شعره . فضى الجندى إلى عمر يشكو قائده وأميره ، فكتب عمر إلى القائد الأمير يقول : « . . . إن كنت فعلت ذلك في ملأ من الناس حتى يقتص منك ؛ وإن كنت فعلت ذلك في خلاء من الناس حتى يقتص منك » وإن كنت فعلت ذلك في خلاء من الناس حتى يقتص منك » . فلما عاد الرجل بكتاب عمر رجاه قوم أن يعفو عن الأمير فلما رآه غريمه قاعداً بين يديه في مجلس القصاص رفع رأسه فلما رآه غريمه قاعداً بين يديه في مجلس القصاص رفع رأسه إلى الساء ثم قال : اللهم قد عفوت .

ولما جلد أبو موسى الأشعرى رجلا ثبت عليه شرب الحمر وزاد على جلده — وهو الحد المقرر — بأن حلق شعره وسود وجهه ونادى فى الناس ألا يجالسوه ولا يؤاكلوه ، ذهب الرجل إلى عمر بن الحطاب يشكو أميره لمجاوزته الحد المقرر فى عقوبته ، فأعطاه الحليفة مائنى درهم تعويضاً عما أصابه وترضية له ، وكتب إلى الوالى يقول : لأن عدت لأسودن وجهك ولأطوفن بك فى الناس . وأمره أن يعود فينادى من ناداهم

من قبل أن يجالسوه ويؤاكلوه .

وروى أن عمر بن الحطاب رأى فى أيام خلافته رجلا وامرأة على فاحشة ، فجمع الناس يستشيرهم فيا ينبغى عمله بدون أن يعين شخصى المجرمين . فقال له على بن أبى طالب : بأتى أمير المؤمنين بأربعة شهداء أو يجلد حد القذف إذا صرح باسمى من رآهما ، شأنه فى ذلك شأن سائر المسلمين . ثم تلا قوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون » [آية ٣ من سورة النور] . فسكت عمر ولم يعين شخصى المجرمين .

ويروى أن الحليفة المأمون بن هارون الرشيد جلس يوما للمظالم فكان آخر من تقدم إليه امرأة عليها هيئة السفر ، وعليها ثياب رثة ، فوقفت بين يديه وأفضت إليه بأن لها شكوى من خصم ظلمها . فسألها : أين الحصم ؟ فقالت الواقف على رأسك يا أمير المؤمنين ، وأومأت إلى العباس ابنه . فقال يا أحمد ابن أبي خالد خذ بيده فأجلسه معها . فجلس الحصم . فجعل كلامها يعلو كلام العباس . فقال لها أحمد بن أبي خالد : يامة الله إنك بين يدى أمير المؤمنين ، وإنك تكلمين الأمير ، فاخفضى من صوتك . فقال المأمون : دعها يا أحمد ؛ فإن الحق أنطقها وأحرسه ؛ ثم قضى لها برد مظلمتها وإحسان معاملها الحق أنطقها وأحرسه ؛ شم قضى لها برد مظلمتها وإحسان معاملها

وقد بالغ الإسلام فى تسامحه مع الذميين والمعاهدين واحترام حوزيهم ، ولو كانوا غير مأمونين بين ديار المسلمين وديار أعدائهم . فمن ذلك أن مدينة يقال لها «عربسوس» كانت على تخوم الدولة بينها وبين بلاد الروم ، وكان أهلها — كما قال عير بن سعد فى شكواه منها إلى الفاروق عمر بن الحطاب «يخبرون عدونا بعوراتنا ولا يظهروننا على عورات عدونا ، ولهم علينا عهد . . . » فكتب عمر لعمير : « إذا قدمت فخيرهم أن تعطيهم مكان كل شاة شاتين ، ومكان كل بقرة بقرتين ، ومكان كل بقرة بقرتين ، ومكان كل بقرة بقرتين ، ومكان كل شيء شيئين . فإن رضوا فأعطهم إياه وأجلهم . . .

وقد عاتب الله تعالى رسوله عتاباً شديداً في آى الذكر الحكم لأن اتجاه عاطفته نحو رجل مسلم من الأنصار وحسن ظنه به كادا يحملانه على الحكم له ضد خصمه الهودى من قبل أن يستكمل البينات ويمحصها ويدقق في تحقيقها . وذلك أن رجلا من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق من بني ظفر ابن الحارث سرق درعاً من جار له يقال له قتادة بن النعمان ،

<sup>(</sup>١) بعض الحوادث السابق ذكرها فى هذه الفقرة لم يثبت وقوعه بدليل قاطع ؛ ولكنه مع ذلك يترجم عن الأوضاع السائدة فى هذه العصور .

أثم خبأها عند رجل من المهود يقال له زيد بن السمين ، وكان الدرع في جراب له فيه دّقيق ، فجعل الدقيق ينتثر من خرق نى الحراب حتى انتهى إلى دار الأنصاري ، ثم أخذ ينتثر بعد ذلك حتى انتهى إلى دار اليهودى ، فالتمس صأحب الدرع درعه عند طعمة الأنصاري ، قحلف كاذباً بالله ما أخذها وما اله بها علم ؛ فتركه وتتبع أثر الدقيق إلى منزل المهودى ، فوجدُها عنده ، فأخذها منه . فقال الهودي دفعها إلى طعمة بن أبيرق فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقدم إليه الأنصارى والمهردى ليحكم أيهما السارق . فحاول بنو ظفر ، وهم رهط طعمة الأنصارى ، أن يستغلوا عاطفة الرسول عليه الصلاة والسلام نحوهم لأنهم مسلمون وكراهيته لحصمهم زيد بن السمين لأنه يهودى ، وأن يصرفوه عن الحقيقة ويقنعوه بأن هذا الهودي هو السارق وأن تبرئته ستؤدى إلى افتضاحهم وافتضاح السلمين . فكاد الرسول عليه السلام يجنح إلى الاقتناع بحجبهم من قبل أن يستكمل الأدلة والبينات وتستوفى القضية ما ينبغي أن تستوفيه من تحر وتحقيق ، ثم تغلب بعد ذلك على عاطفته ، فاهتدى إلى الحق ، وبرأ الهودى . ومع ذلك عاتبه الله عتاباً شديداً في آي الذكر الحكيم لمجرّد أن عاطفته قد جنحت به فترة ما إلى الاقتناع بكلام المسلم وتكذيب المودى قبل استكمال الأدلة المرجحة وظهور ما يقطع بصدق هذا وكذب ذاك . فقال تعالى محاطباً رسوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ إِنَّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ، ولا تكن للخائبين خصيماً . واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيا . ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يجب من كان خواناً أثيا . يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ، وكان الله بما يعملون محيطا . . ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتازاً وإثماً مبيناً . ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك ، وما يضلون إلا أنفسهم ، وما يضرونك من شيء ، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم ، وكان فضل الله عليك عظيا (١١) » . ،

\* \* \*

وقد ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام أروع مثل فى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى حتى التعلم والثقافة وفى حرصه على تعليم المرأة وتثقيفها بما فعله مع زوجه حفصة أم المؤمنين . فقد روى البلاذرى فى كتابه « فتوح البلدان » أن الشفاء العدوية ،

۱) آیات ۱۰۵ – ۱۱۳ من سورة النساء . وقد روی القصة التی ذکرناها فی سبب نزول هذه الآیات کثیر من المفسرین ، مع بعض اختلاف فی تفاصیلها . انظر تفسیر البغری «معالم التنزیل» ، وقد روی هذه القصة عن الکایی عن أبی صالح عن ابن عباس ، وتفسیر ابن کثیر ، وقد نقل هذه القصة عن أبی عیبی الترمذی فی تفسیر هذه الآیات من جامعه ، و رواها الترمذی عن ابن ابن جیق . وانظر کذاك تفسیر القرطی وتفسیر ابن جریر .

وهی سیدة من بنی عدی رهط عمر بن الحطاب کانت کاتبة فى الجاهلية ، وكانت تعلم الفتيات ، وأن حفصة بنت عمر . أخذت عنها القراءة والكتابة عبل زواجها بالرسول عليه الصلاة والسلام . ولما تزوجها عليه السلام طلب إلى الشفاء العدوية أن تتابع تثقيفها وأن تعلمها تحسين الحط وتزيينه كما علمها أصل الكتابة . وروى الواقدى أن عائشة وأم سلمة زوجيي الرسول عليه الصلاة والسلام تعلمتا القراءة والكتابة وأنهما كانتا تقرآن ولكنهما لم تجيدا الكتابة . وتدل شواهد كثيرة ، أن أبواب التعلم والنقافة بمختلف صنوفهما كانت مفتحة على مصاريعها للبنت العربية منذ عصر بني أمية ، وأنه قد نبغ بفضل ذلك عدد كبير من النساء العربيات ، وبرزن في علوم القرآن والحديث والفقه واللغة وشبى أنواع المعارف والفنون ، بل لقد كانت مهن معلمات فضليات تخرج على أيديهن كثير من أعلام الإسلام . فقد ذكر ابن خلكًان أن السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن بن على بن أبي طالب ، وهي صاحبة المقام المعروف في مصر (١)، كان لها بمصر مجلس علم حضره الإمام الشافعي نفسه ، وسمع عليها

١) تزوجت من إسحاق بن جعفر الصادق ، وكان يدعى إسحاق المؤتمن ،
 وأنجبت منه ولدين : القاسم وأم كلشوم .

وقد ولدت النسيدة نفيسة بمكة المكرمة سنة ١٤٥ هـ وترفيت بمصر سنة ٢٠٨ ﻫ

فيه الحديث . وعد أبو حيان من بين أساتذته ثلاثاً من النساء هن : مؤنسة الأيوبية بنت الملك العادل أخى صلاح الدين الأيوبى ؛ وشامية التيمية ؛ وزينب بنت المؤرخ الرحالة عبد اللطيف البغدادي صاحب كتاب « الإفادة والآعتبار ». وينبئنا التاريخ الإسلامى أن فرص التعلم والثقافة كانت متاحة للجوارى أنفسهن فى أوسع نطاق فى لمختلف العصور الإسلامية ، وأن هذه الفرص قد آتت ثمرتها الطيبة ، فأنشأت آلافاً من الجوارى المبرزات فى علوم القرآن والحديث والفقه واللغة والأدب وشنى أنواع المعارف والفنون . وكتب التاريخ والأدب العربى مملرءة بأخبار هؤلاء الجوارى وما بلغنه من شأو بعيد في ميادين العلوم والآداب وما كان لهن من فضل في النهوض بالثقافة العربية والإسلامية . بل إن هذه الآثار لتدل على أنه قد نبغ من الجوارى معلمات فضليات تخرج على أيديهن كثير من أعلام الإسلام . فمن ذلك ما رواه المقرى في كتابه «نفح الطيب » أنه كان لابن المطرف اللغوى جارية أخذت عن مولاً ها النحو واللغة ، ولكنها فاقته في ذلك . وبرعت فى العروض على الأخص ، ومن ثم سميت « بالعروضية » ، وأنها كانت تحفظ عن ظهر قلب كتابي «الكامل» للمبرد و « الأمالي » لأبي على القالي ، وتشرحهما ، وعلمها درس كثير من العلماء هذين الكتابين وعها أخذوا العروض . وذكر ابن خلكان أن شهدة الكاتبة ـ وكانت جارية في الأصل ـ

كان لا يشق لها غبار فى العلم والأدب والحط الجيد الجميل ، وأنه قد سمع علمها وأخذ عنها خلق كثير .

ومن هذا يظهر أن الإسلام قد هيأ للنساء على العموم فرصاً للتربية الراقية من انهزبها منهن بلغن أعلى المراتب التى قدر للرجال بلوغها . فلم يكن السبب فى الجهل الذى كان فاشياً بين النساء المسلمات فى الجيل الماضى راجعاً إلى النظم الربوية فى الإسلام ، وإنما كان السبب فى ذلك انحراف المسلمين عما سنة الإسلام من نظم فى شئون التربية والتعلم . وإذا كانت الأمم الإسلامية قد اتجهت فى العصر الحاضر إلى تربية البنت وتثقيفها فإنها بذلك لم تأت بدعاً من العمل فى تاريخها ، وإنما أحيت سنة صالحة سنها النبى صلى الله عليه سلم وأخذ بها الحلفاء والأمراء من بعده .

\* \* \*

وقد كانت النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقمن بكثير من الأعمال في داخل بيوبهن وفي خارجها. وإليك مثلا أسماء بنت أبي بكر (وهي أخت عائشة أم المؤمنين وزوجة الزبير) فقد كانت تقوم بكثير من الأعمال اللازمة لزوجها وأسرتها في داخل بيتها وخارجه . وفي ذلك تقول هي نفسها : «كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله ، وكنت أسوس فرسه وأعلفه واحتش له ، وكنت أخرز الدلو وأستي الماء ، وأحمل

النوى على رأسى من أرض له على ثلثى فرسخ ». بل لقد اضطلعت المرآة المسلمة ببعض شئون الحرب نفسها في عهد الرسول عليه السلام. فلم تخل غزوة من غزواته من نساء يقمن بمساعدة الرجال وشئون الإسعاف للجرحى. ومن بين هؤلاء من حفظ لهن التاريخ مواقف بطولة مجيدة كالسيدة أمية بنت قيس الغفارية التي أكبر الرسول عليه الصلاة والسلام حسن بلائها في غزوة خيبر ، فقلدها بعد انتهاء هذه الغزوة قلادة تشبه الأوسمة الحربية في عصرنا الحديث. وظلت هذه القلادة تزين صدرها طول حياتها. ولما ماتت دفنت معها عملا بوصيتها.

٧

موازنة بين هذه المبادىء الإسلامية السمحة وما تقرره الشرائع السابقة للإسلام

فأين من هذه المبادئ الإسلامية السمحة ما تقرره أسفار الهود بصدد التفرقة بين الإسرائيلي وغير الإسرائيلي و بين الهودى وغير الهودى . فقد ذكرنا فيا سبق موقف شريعة الهود حيال الشعوب الأخرى ، وخاصة حيال شعب كنعان ، وتفرقها بين شعب إسرائيل وهذه الشعوب في القيمة الإنسانية المشتركة ، وأشرنا إلىما ينجم عن هذه التفرقة من تفرقة في الجقوق والمعاملات (١)

انظر ص ١٦.

وتتضمن هذه الشريعة كذلك أحكاما أخرى كثيرة تفرق بها بين الهودي وغير الهودي في الحقوق العامة وشئون المسئولية والجزاء .

فمن ذلك مثلا أن الإسرائيليين محرم علهم أن يقتل بعضهم بعضاً وأن يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم ؛ على حين أنه مباح للإسرائيليين ، بل واجب عليهم ، غزو الشعوب الأحرى ، وخاصة شعب كنعان ، وواجب عليهم ، بعد انتصارهم على بلد ما « أن يضربوا رقاب جميع رجالها البالغين بحدّ السيف » فلا يبقوا على أحد مهم ، ويسترقوا جميع نسائها وأطفالها ، ويستولوا على جميع ما فيها من مال وعقار ومتاع ، أو ينهبوه نهباً حسب تعبير أسفارهم(أ)

ومن ذلك أن الإسرائيلي إذا باع نفسه بيعاً اختياريا لأخيه الإسرائيلي في حالة عوزه وحاجته إلى المال ، فإن رقه يكون موقوتاً بأجل يرجع بعده إلى حريته ؛ على حين أن الرق المضروب على غير الإسرائيلي يظُل أبد الآبدين (٢٠).

ومن ذلك أنه ما كان يجوز للإسرائيلي أن يتعامل بالربا مع أخيه الإسرائيلي ولا أن يأخذ منه رهناً بدينه ؛ وإذا أُخَّذ

١) فقرات ١٠ ، ٣٩ – ٤٧ إصحاح ٢٥ من سفر اللاويين ؛ فقرة ١٢ إصحاح ١٥ من سفر التثنية ؛ فقرات ٢ ، ٧ - ١١ إصحاح ٢١ من سفر اُلحروج . ٢) فقرتى ١٣ ، ١٤ من إصحاح ٢٠ من سفر التثنية .

منه في الصباح رهنا من المتاع اللمي لا يستغيى عنه في حياته اليومية كالرحا وما إلها وجب أن يرده إليه في المساء ؛ أما غير الإسرائيلي فمباح للإسرائيلي أن يمتصه ويتعامل معه بأشنع أنواع الربا الفاحشر(١).

وما تقرره الشريعة المهودية من أحكام بصدد التفرقة بين الإسرائيلي وغير الإسرائيلي تقرر مثله بصدد التفرقة بين الرجل والمرأة على الإطلاق. وذلك أنها تجرد المرأة من معظم حقوقها المدنية وتجعلها تحت ولاية أبها وأهلها قبل زواجها وتحت ولاية زوجها بعد زواجها ، وتنزلها في كلتا الحالتين منزلة تقرب من منزلة الرقيق . بل إنها لتبيح للوالد المعسر أن يبيع ابنته بيع الرقيق لقاء ثمن يفرج أزمته <sup>(٢)</sup> .

وقد ذكرنا فها سبق موقف الشريعة البرهمية بصدد التفرقة العنصرية بين الطبقات حتى في شئون العمل والوظيفة ، وموقف الشريعتين اليونانية والرومانية بصدد التفرقة العنصرية بين اليونان وغير اليونان وبين الرومان ومن عداهم ، وأشرنا إلى ما يترتب على هذه التفرقة من تفرقة في الحقوق والمعاملات (٣).

وكما تفرق هذه الشرائع بين طبقات الناس وأجناسهم تفرق كذلك بين ذكورهم وإناتهم .

 <sup>(</sup>١) فقرة ٣ إصحاح ١٥ وفقرة ٢٠ إصحاح ٢٣ من سفر التثنية .
 (٢) انظر فقرات ٧ - ١٢ من الإصحاح الحادى عشر من سفر الحروج .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر صفحات ١٢ – ١٦ .

فتنص الشريعة البرهمية على أن المرأة تظل طول حماتها تحت سيطرة الرجل ومنفذة الأوامراه ، وليس لها الحق في أي تصرف قانوني ، ولا أن تجرى أي أمر وفق مشيئها . وإلى هذه الأحكام تشير المادتان ١٤٧ ، ١٤٨ من قوانين مانو إذ تقرران أنه لا يحق للمرأة في أية مرحلة من مراحل حياتها ، أي سواء في طفولتها وفي شبابها وفي شيخوختها ، أن تجرى أي أمر وفق مشيئها ورغبها الحاصة ، حتى اوكان ذلك من الأمور الداخلية للنزلها (مادة ١٤٧) . فني مراحل طفولتها تتبع والدها ؛ وفي مرحلة شبابها تكون تابعة لزوجها ، فإذا مات زوجها تنتقل الولاية علمها إلى أبنائه ، فإن لم يكن له أبناء تنتقل الولاية علمهاً إلى رجالٌ عشيرته الأقربين ، فإن لم يكن له أقرباء انتقلت الولاية عليها إلى عمومتها ، فإن لم يكن لها رجال عمومة انتقلت الولاية عليها إلى الحاكم فليس للمرأة في أية مرحلة من مراحل حياتها حقّ في الحرية ولا في الاستقلال ولا في التصرف ونق ما تشاء (مادة ١٤٨) ، .

وكذلك كان الشأن عند قدامى الرومان واليونان حتى فى أرقى عصورهم وأدناها إلى النظام الديموقراطي .

فقد جرد القانون الروماني المرأة الرومانية نفسها من معظم حقوقها المدنية في مختلف مراحل حياتها . فقبل زواجها تكهن تحدث السيطرة المطلقة لرئيس الأسرة Pater Familia (الذي قد يكون أباها أو جدها لأبها) ، وتعطيه هذه السيطرة كافة

(1

الحقوق عليها ، حتى حق الحياة والموت وحق إخراجها من الأسرة وبيعها بيع الرقيق . وبعد زواجها واعتراف الزوج بها mariage avec manus تصبح بمثابة بنت من بناته ، فتنقطع علاقتها انقطاعاً تاميًّا بأسرتها القديمة ، ويحل زوجها محل أبها أو جدها في الحقوق السابق ذكرها(١) .

ولا يقتصر القانون اليوناني على تجريد المرأة من حقوقها المدنية ووضعها تحت السيطرة المطلقة للرجل في مختلف مراحل حياتها ، بل يعتبرها هي نفسها من «ممتلكات» ولي أمرها قبل زواجها ، ومن «ممتلكات» زوجها بعد الزواج ، ولا يميزها في الحالة الأخيرة إلا بميزات تافهة عن سريات الزوج وجواريه (٢).

وكانت قوانين أثينا نفسها ، وهي أرقى قوانين اليونان جميعاً ، وأدناها إلى الدعوقراطية ، لا تتبح فرصة الثقافة والتعلم إلا للأحرار من ذكور اليونان ، بيما توصدها إيصاداً تامًا أمام النساء . وقد عبر عن وجهة نظرهم هذه أصدق تعبير ، وصاغها في صورة نظرية علمية كبير فلاسفتهم أرسطو، إذ يقرر في كتابه « السياسة » أن الطبيعة لم تزود النساء بأي استعداد عقلي يعتد به ، ولذلك بجب أن تقتصر تربيتهن على شئون

V. Girad: Droit Romain, p. 180 et suiv.

V. Glotz: La Solidarité de la Famille en Grèce. p. 31 (γ et suiv.

تدبير المنزل والحضانة والأمومة . ولم يكن أرسطو فى ذلك معبراً عن رأية الشخصى ، وإنما كان مسجلا لما كان يجرى عليه العمل فى دولة أثينا الى يعدون نظامها أرقى نظام ديموقراطى فى الأمم السابقة للإسلام ، ولذلك حيا قرر أفلاطون فى مدينته الحيالية « الحمهورية » مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى حق التعلم والثقافة والاضطلاع بمختلف الوظائف كانت آراؤه موضع مهكم وسخرية من مفكرى أثينا وفلاسفها وشعرائها ، حتى إن أريسترفان عميد شعراء الكوميديا فى ذلك العصر وقف تمثيليتين اثنتين من تمثيلياته على السخرية بهذه الآراء ، وهما « برلمان النساء » و « بلمؤوس » .

# ٨ موازنة بين هذه المبادئ الإسلامية السمحة وما تسير عليه أمم الغرب في العصر الحاضر

وأين من هذه المبادئ الإسلامية السمحة التي سبق بياتها ما تسير عليه أكثر أمم الغرب ادعاء للديموقراطية في العصر الحاضر وهي الولايات المتحدة ، إذ تفرق بين البيض والسود من أبناء شعمها ، وتحرص على هذه التفرقة في مختلف مظاهر الحياة وشي أنواع المعاملات ، حتى في الشئون القضائية وفي

تقدير العقوبات وطريقة تطبيقها ؛ وحتى إن الجماهير لتربط الأسود إلى شجرة أو سارية وتشد وثاقه وتحرقه حرقاً أو تقطعه إرباً إرباً ، بدون محاكمة ولا مقاضاة إذا اتصل بامرأة بيضاء ، أولم يلتزم الحدود التي ألزمه القانون العرف بحكم لونه ألا يتعداها .

وقد نقلت إلينا الصحف أخيراً حوادث كثيرة تدل أوضح دلالة على مبلغ ما وصلت إليه هذه التفرقة فى بعض هذه الولايات .

فن ذلك حادث فتاة أمر يكية سوداء من ولاية « ألاباما » ( إحدى الولايات المتحدة الأمريكية) تدعى « أوثرين لوسي ». فقد تقدمت هذه الفتاة للالتحاق بجامعة « ألاباما » ، فرفضت الحامعة قبرها لسواد لوسها ، فلجأت الفتاة إلى المحكمة الفيدروالية في برمنجهام (عاصمة ولاية ألاباما) . فقضت المحكمة بقبولها في الجامعة وأصدرت للجامعة أمراً بذلك سنة ١٩٥٥ . ولكن لم يلبث طلبة الحامعة وطالباتها أن علموا بذلك حيى قاموا ضُد هذه الطالبة بمظاهرات عنيفة انتظم فمها نحو سبعة آلاف منهم يمثلون مختلف الكليات ، وخرجت هذه الألوف في الشوارع تهتف بموت الفتاة الزنجية ، وتنادى بشنقها معلقة على فروع شجرة ، كما يفعل الأمريكيون مع الزنجي الذي يتصل بامرأة بيضاء ، وصنعوا تمثالا على شكَّلها وحرقوه في الميادين . ولم يكتفوا بهذه المظاهرات وهذه الأعمال الرمزية ، بل اعتدى فريق منهم على الطالبة نفسها ، فرجموها بالحجارة ،

وضر بوها بالبيض الفاسد ، وأقسموا ألا يدعوها تجلس إلى جوارهم ، لتتلقى العلم مثلهم فى بلادها . وقد صادفت هذه المظاهرات هوى فى نفوس أولياء الأمور فى هذه الجامعة ، فأصدروا يوم ٦ فبراير سنة ١٩٥٦ قراراً بوقف الطالبة عن استئنافُ دُراستها ، على الرغم من حكم المحكمة الفيديرالية بقبولها . فاضطرت الفتاة حينئاً أن تلزم عقر دارها فراراً من ثورة الجماهير وإبقاء على حياتها . واكتفت بأن رفعت دعوى ثانية أمام المحكمة الفيديرالية في برمنجهام (عاصمة ولاية ألاباما ، وهي المدينة التي كانت تقيم فيها الطالبة مع شقيقاتها) تطالب فها بإلغاء قرار الجامعة . ولكن الهديدات لم تنقطع عن ملاحقها بصور مختلفة وهي في بينها ، حتى إنها كانت تتلقى هذه التهديدات عن طريق التليفون ، وحتى إن جرس التليفون قد ظل يدق كل دقيقتين لمدة سبع ساعات متواليات فى ليلة واحدة حاملا عبارات التهديد والوعيد . فلم يسع الفتاة المسكينة حيال ذلك إلا أن تغادر برمنجهام إلى مُكانَ مجهول لتتخلص من هذه الهديدات ومن مضايقات المتحدثين في التليةرن .

ومع أن المحكمة قد أصدرت حكمها باستثناف الطالبة دراستها في الجامعة ( نظرت القضية يوم ٢٩ فبراير سنة ١٩٥٦ ، وصدر هذا الحكم في اليوم نفسه ) فإن مجلس إدارة الجامعة قد اجتمع بعد صدور هذا الحكم ببضع ساعات وقرر

بالإجماع فصل أوثرين لوسى من الجامعة نهائينًا ، متحديًا بذلك حكم القضاء . وقد تدرع المجلس فى قراره هذا بأن الطالبة قد نسبت إلى المسئولين فى الجامعة تهمة كاذبة إذ ادعت أن المظاهرات التى قامت ضدها كانت بتحريض منهم . وقد قال أحد أعضاء مجلس إدارة الجامعة وهو جون كاديل عند ما استدعى للإدلاء بشهادته : «إنه يخشى أن يقتلها الطلبة البيض ، وأن الحكمة بقرارها هذا ستعرض حاتها للخط » .

ومع أن حاكم « ألاباما » قد اقترح تأليف لجنة من البيض والسود لحل الحلافات العنصرية في الولاية بالطرق السلمية ، فقد صرح هو نفسه بعد ذلك « بأن كل عاقل يعلم أن الأطفال البيض والسود لن يذهبوا سويا إلى مدارس ألاباما » (١٠).

ومن ذلك أيضاً أن قساً زنجياً حاول إدخال بعض الأطفال الزنوج مدرسة للبيض فى ولاية ألاباما ، وكان ذلك بعد حادث الطالبة السابق ذكرها بنحو سنة ونصف ، فهاجمه عشرون شخصاً مسلحين وضربوه هو ومن معه بالحناجر والسكاكين والسلاسل الحديدية (٢١).

ومن ذلك أيضاً ما وقع في مدينة برمنجهام بولاية « ألاباما»

۱) انظر جریدة الأهرام أعداد ۱۶ ، ۱۰ ، ۲۲ فبرایر ۱۹۵۲ و ۲/۳/۲ . والأخبار ۲/۲/۲ ، و ۲/۳/۲ ه .

<sup>(</sup>٢) جريلة الأخبار علد ١١/٩/٧٥٠.

نفسها مع امرأة زنجية جلست في إحدى السيارات العمومية في مقاعد البيض ( فني هذه الولاية يفرق بين البيض والسود حيى في سيارات « الأتوبيس » ) ورفضت الانتقال من مقعدها عند ما طلب إلها الانتقال إلى المقاعد المخصصة للزنوج . فقبض علمها رجال الشرطة واقتادوها إلى قسم البوليس . ثم قدمت للقضّاء فقضت المحكمة بتغريمها . فقررُ جميع الزنوج فى الولاية مقاطعة « الأتوبيسات » احتجاجاً على ذلك ؛ ولكنَّ هيئة المحلفين في الولاية أصدرت قراراً بأن هذه المقاطعة غير مشروعة . واعتقل على أثر ذلك مائة زنجى من المتزعمين لهذه المقاطعة وتقرر تقديمهم للمحاكمة في مارس سنة ١٩٥٦ (١). ومِن ۚ ذَلَكَ أَيْضًا ۚ أَنْ أُورِفال فوباس حَاكِم ولاية أركنساس بالولاياتُ المتحدة قرر منع الزنوج من دخولُ مدارس البِيض متحدياً بذلك قرارات المحكمة العليا في واشنطن ، والأوامر الصريحة التي أصدرها إليه أبزنهاور رئيس الولايات المتحدة حينئذ . وصرح هذا الحاكم أن نصف عدد الولايات المتحدة قد وعدت بمساعدته وإمداده بالرجال لمنع الزنوج من دخول مدارس البيض ، وذهب في موقفه هذا إلى أبعد الحدود ، حتى لقد أحاط المدرسة العليا بمدينة «ليتل روك» (قاعدة هذه الولاية) بقوات من الميليشيا لمنع الطلبة الزنوج من الاقتراب منها ومحاولة الالتحاق بها ، وهدد باستخدام القوات النظامية ٰ

<sup>1 )</sup> أعداد الأهرام والأخبار السابق ذكرها .

التابعة للولاية إذا سحب منه أيزنهاور قوات الميليشيا (١).

وفي مدينة ناشفيل Nashville ، قاعدة تنيسي Denessee في الولايات المتحدة نسف الجمهور مدرسة لوجود طالب زنجي بها ودمر الانفجار معظم مباني المدرسة (٢). واكتبي الرئيس أيزماور بأن يصف هذا الحادث بأنه «شيء فظيع» ؛ تم قال : «إن الموقف يحتاج إلى كثير من الصبر ومعالجة الأمر باللبن »(٣) . وهدد جون كسين زعيم حركة التفرقة العنصرية في هذه الولاية باستخدام الديناميت والمشانق والرصاص إذا في هذه الولاية باستخدام الديناميت والمشانق والرصاص إذا

وفى اتحاد جنوب أفريقيا تسود نظم التمييز العنصرى بين البيض والسود فى أعنف مظاهرها وأشدها مجافاة لللأخلاق وحقوق الإنسان (°). وعلى الرغم من الثورات العنيفة والحجازر

<sup>(</sup>١) «الأخبار» في ١٠/٩/١٠. (٢) الأخبار ١١/٩/٧٥.

<sup>(</sup>٣) الأخبار ١٢/٩/١٢ . (٤) الأخبار ١٢/٩/١٢ .

<sup>(</sup>ه) مخضع هذا التميز العنصرى لقوانين تعسفية غريبة من بيبها مثلا أن الإفريق ليس له الحق في أن تعيش معه ابنته المتروجة أو ابنه الذي يبلغ ١٨ سنة أو ابن أخيه أو ابن أخته أو حفيده أكثر من ٧٢ ساعة ؟ وأنه لا يستطيع أن يزور صديقاً له و يمكث معه أكثر من ٧٢ ساعة ؟ وأنه إذا كان ساكناً جديداً في منطقة ما ولم تصل إقامته فيها إلى ١٤ سنة فإن زوجته نفسها لا يجوز لما أن تمكث معه أكثر من ٧٢ ساعة . وهكذا يطارد القانون الإفريق في كل مكان في البيت والمدرسة والحامعة والأماكن العامة والأوتوبيس والكنيسة ، وتتناول دادالتفرقة الملاقات الشخصية نفسها ؟ فاتصال رجل أسود بامرأة بيضاء والعكس يعد هناك من أكبر المرائم . (انظر جريدة الأهوام عدد ٧٢ / ٢١/٩).

الدامية التي حدثت في هذا الاتحاد من جراء ذلك ، وعلى الرغم من استنكار شعوب العالم أجمع لمسلك حكومته في هذا الصدد ، وعلى الرغم عما أصدره مجلس الآمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدرته مؤتمرات الكومنولث نفسها ، وهي المنظمة التابع لها اتحاد جنوب أفريقيا ، من أحكام ضد التمييز العنصري وأوامر وقرارات بوجوب إلغائه ، فإن حكومة الاتحاد لم تأبه لشيء من هذا ، بل زادت عنفاً وقساوة في مسلكها ضد الملونين من أهل البلاد ، إلى حد أن فرانسوا إيراسموس وزير العدل في الاتحاد أعلن عقب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن حكومة جنوب أفريقيا مصرة على موقفها من قانون التمييز العنصري ، وأن حالة الطوارئ التي أعلنها الحكومة ستستمر حتى يقضي على العناصر المعارضة لهذا القانون وحتى « لا يستطيع أفريتي أن يرفع رأسه في وجه أسياده البيض» (١٠).

\* \* \*

أجل! ما أبعد الفرق بين ديمقراطيهم المزعومة التي تبيح هذه الاعتداءات الصارخة على مبادئ الأخلاق والعدالة ، وبين تعالم الإسلام السمحة التي ظهر لنا مبلغ تقديسها لكرامة الإنسان وحقوقه بقطع النظر عن جنسه وشعبه ولونه ودينه ، ومبلغ احترامها لمبادئ المساواة بين جميع الناس في

<sup>(</sup> ١ ) انظر هذا التصريح في أهرام ٤/٩ /٢٠٠ وانظر تفاصيل الوقائع الى أشرنا إليها في أعداد جريدة الأهرام من ٢٠/٣/٢٣ إلى ٢٠/٤/٩ ,

الحقوق العامة والمدنية وشئون المسئولية والجزاء ، وما أبعد الفرق بين التصريحات التي صدرت عن كبار ساستهم وزعمائهم في منتصف القرن العشرين بتحقير السود من مواطنهم وحرمانهم معظم ما يتمتع به غيرهم من حقوق والتي قدمنا تماذج منها ، وبين ما صرح به الرسول عليه السلام حينما رأى أبا ذر الغفاري يحتد على رجل أسود وهو يحاوره ويقول له يا ابن السوداء ؛ فقد بدت حينئذ آثار الغضب الشديد على وجهه عليه السلام، وانتهر أبا ذر وقال : «طف الصاع ، طف الصاع » أى قد تجاوز الأمر حده «ليس لابن البيضاء يا أبا ذر على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح » .

\* \* \*

وأين من هذه القواعد السمحة التي قررها الإسلام في معاملة أهل الذمة ومعاملة أهل البلاد الحاضعة للمسلمين وفي مساواتهم بالمسلمين في كل شيء ، مع احترام شعائرهم وعقائدهم ، أين من هذه القواعد السمحة ما تسير عليه الأمم الغربية في العصر الحاضر في معاملة أهل البلاد المستعمرة لها أو الحاضعة لسلطانها إذ تسومهم سوء العذاب ، وتخضعهم في جميع شئون حياتهم القوانين جائرة مذلة مهينة تتنافي مع أبسط حقوق الإنسان ، بيما تطبق قوانيها العامة على المستعمرين أبسط حقوق الإنسان ، بيما تطبق قوانيها العامة على المستعمرين من أبنائها وعلى الحاليات الأجنبية الغربية الأصل . بل كثيراً ما تعمل هذه الأمم المستعمرة على إبادة الشعب الذي تستعمره ما تعمل هذه الأمم المستعمرة على إبادة الشعب الذي تستعمره

إبادة جماعية لتخلوالبلاد لبنها ، كما فعل الأوربيون المستعمرون مع الهنود الحمر وغيرهم من السكان الأصليين لأمريكا (١) ومع السكان الأصليين لأستراليا ونيوزيلندا ؛ حتى إن السكان الأصليين لهذه القارات قد أبيدوا وانقرضوا ، ولم يبق مهم إلا فلول ضئيلة تضرب في مجاهل الأرض ويتعقها الأوربيون بالتقتيل والإبادة كما يتعقبون أنعام الصيد . ومن أجل ذلك تضمن قانون « الأمم المتحدة » مادة تحرم عمليات « الإبادة الحماعية » للشعوب .

وقد نقلت إلينا الصحف أحيراً ما يثبت أن كثيراً من المستعمرين الأوربيين لا يزالون إلى الوقت الحاضر يسيرون على هذه المناهج الوحشية في مستعمراتهم . فمن ذلك ما ذكرته هذه الصحف عما تعمله البرتغال في مستعمراتها الإفريقية وهي غينيا البرتغالية وأنجولا وموزمبيق . في موزمبيق مثلا يحشد الوطنيون ويساقون لأعمال السخرة في المزارع الإقطاعية وشركات احتكار القطن ، ولا يعطى العامل مهم أكثر مما يساوى قرشين مصريين أجراً على عمله طول اليوم ، والإفريق الذي يرفض العمل يعتبر مشاغباً ويضرب «بالباستينادو» ، وهو مضرب مثقوب يقطع العضل ويضرب «بالباستينادو» ، وهو وتكاد المدن في موزمبيق تكون مقصورة على الأوربيين ، ولا يرى فها من الإفريقيين إلا الحدم والسعاة والكناسون ومن

١) انظر كتابنا عن ﴿ الْهَنُودِ الْحُمرِ ﴾ في سلسلة ﴿ اقرأ ﴾ عدد ٨٨) .

إليهم . وهؤلاء لا يجرؤ أحد مهم أن يجلس على أحد مقاهى الأرصفة أو يحالط الأوربيين فى الفنادق أو فى مركبات الترول باس » . . أما الوطنيون فيعيشون على مسيرة دقائق من قلب هذه المدن الفخمة فى أكواخهم البدائية التى لم تتغير منذ أن وطئ البرتغاليون أرض بلادهم ، أى منذ ١٥٠ عاماً ، وهى أكواخ محروطية الشكل مصنوعة من الحوص وتكاد تعوم وسط ما يغمرها من مياه الأمطار ولقد ثار أهل هذه المستعمرات أكثر من مرة ، وكانت كل ثورة تقابل من البرتغال « بعمليات تأديبية » على حد تعبير الحكومة البرتغالية . وهذه العمليات التأديبية لم تكن فاقع الأمر إلا مجازر وعمليات إبادة جماعية (١٠).

\* \* \*

هذا ، وإن ما قرره الإسلام من مبادئ بصدد المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق المدنية وما إليها لم يصل إلى مئله أحدث القوانين فى أعرق الأمم الديموقراطية الحديثة . فحالة المرأة المتزوجة فى فرنسا مثلا كانت إلى عهد قريب ، بل لا تزال إلى الوقت الحاضر ، أشبه شيء بحالة القصور المدنى . فقد جردها القانون من صفة الأهلية فى كثير من الشئون المدنية ، كما كانت تنص على ذلك الماده السابعة عشرة بعد الماثين من القانون المدنى الفرنسي (قانون نابليون) إذ تقرر :

<sup>(</sup> ۱ ) انظر عدد « الأهرام » الصادر في ٦١/٩/٢٥ . وهو الذي نقلنا عنه جميع ما ذكرناه عن مستعمرات البرتغال في أفريقيا .

﴿ أَنَ المُرَأَةُ الْمَتْزُوجَةُ ، حَتَّى لُو كَانَ زُواجِهَا قَائُماً عَلَى أَسَاسَ الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها ، لا يجوز لها أن تهب، ولا أن تنقل ملكيتها ، ولا أن ترهن ، ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية» . وعلى الرغم مما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات فما بعد فإن كثيراً من آثارها لا يزال ملازماً لوضع المرأة الفرنسية المتزوجة من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر . ولتوكيد هذا الرق المدنى المفروض على المرأة الغربية المتزوجة تقرر قوانين الأمم الغربية ويقتضى عرفها أن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسربها ، فلا تعرد تسمى فلانة بنت فلان ، بل تحمل اسم زوجها وأسرته ، أو تتبع إسمها الصغير باسم زوجها وأسرته ، بدلا من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها كما هو النظام الإسلامي . وفقدان المرأة المتزوجة لأسمها وحملها اسم زوجها كل ذلك يرمز إلى فقدان الشخصية المدنية للمرأة الغربية واندماجها في شخصية زوجها . على حين أنه بحسب النظام الإسلامى تحتفظ المرأة بعد زواجها باسمها واسم أبها وأسرتها ولا تحمل اسم زوجها مهما كانت مكانته . فزوجات الرسول عليه الصاة والسلام أنفسهن يكن يسمين بأسمائهن وأسماء آبائهن وأسرابهن ، فكان يقال عائشة بنت أبي بكر ، وحفصة بنت عمر . . . ، وما كن يحملن اسم زوجهن ، مع أنهن كن زوجات لخير خلق الله .

## الباب الثالث تسوية الإسلام بين الناس فى شئون الاقتصاد

سنمهد فى الفقرات الأربع الأولى من هذا الباب لموضوعنا بالكلام على النظيم الاقتصادية ، واختلافها باختلاف الأمم والمذاهب ، وعلاقتها بأنواع الملكية وحقوقها وواجباتها ،والمقصود . من كلمة المساواة فى شئون الاقتصاد .

ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان موقف الإسلام خيال هذه المساواة ، ووضعه بين النظم الاقتصادية الأخرى ، وما يقرره في هذا الصدد من مبادئ ، وما يرمى إليه من أغراض ، وما يتخذه من وسائل لتحقيق أغراضه .

١

## النظم الاقتصادية واختلافها باختلاف الأمم والمذاهب وعلاقها بأنواع الملكية

#### النظام الشيرعى والنظام الفردى

تختلف النظم الاقتصادية الى تسير علمها المجتمعات فى الوقت الحاضر ، والى سارت علمها من قبل ، تبعاً لاختلاف موقفها حيال الملكية وأنواعها وحقوقها وواجباتها .

وذلك أن الملكية تنقسم قسمين : ملكية فردية ؛ وملكية جماعية .

فأما الملكية الفردية فهى التى يكون المالك فيها فرداً معيناً بذاته أو أفراداً معينين بذواتهم . وأما الملكية الجماعية فهى التي لا يكون المالك فيها فرداً معيناً بالذات ولا أفراداً معينين بذواتهم ، وإنما يكون شخصاً معنويا كالأسرة والعشيرة والقبيلة والنقابة والجمعية والأمة والدولة والحكومة ... وما إلى ذلك . فحيما يقال مثلاً إن هذه الأرض ملك للدولة أو للأمة يكون معنى ذلك أنها ملك للشخص المعنوى المتمثل في الدولة أو الأمة والمفروض فيه الدوام والبقاء على الرغم من فناء الإفراد الذين يتمثل فيهم وتجددهم جيلا بعد جيل.

ونطام الملكية الجماعية معترف به فى جميع النظم والشرائع. فليس ثمة شريعة إنسانية لا تقر الملكية الجماعية فى صورة ما ؟ وليس ثمة أمة قديمة ولا حديثة لا يوجد فيها مظهر ما من مظاهر هذه الملكية .

و إنما الخلاف بين الأمم والشرائع فى هذه الناحية ينحصر فى موقفها حيال الصورة الثانية من الملكية ، وهى الملكية الفردية . وقد انقسمت فى هذا الصدد فريقين :

أحدهما أصحاب المذهب الشيوعي ، وهم الذين لا يقرون .
الملكية الفردية على الإطلاق أو لا يقروبها إلا في أمور ليست
ذات بال في شئون الإنتاج . فجميع الملكيات، أو بعبارة أدق
جميع الملكيات ذات الأهمية في الإنتاج ، ملكيات جماعية
في هذا النظام ، تملكها الدولة نفسها وتوزع الجهود اللازمة
لاستغلالها ونتائج ثمراتها على أفراد الشعب وفق ما ترتضيه من
نظم وأوضاع .

والفريق<sub>؛</sub> الآخر أصحاب المذهب الفردى وهم الذين يقرون الملكية الفردية فى العقار والمنقول ومصادر الإنتاج .

وينقسم هذا الفريق الأخير طائفتين تختلف كلتاهما عن الأخرى في موقفها حيال حقوق الملكية الفردية وواجباتها ، وأصحاب المذهب الاشتراكي.

### ۲ حقوق الملكية الفردىة

والملكية الفردية تمنح صاحبها مبدئينًا حقوقاً كثيرة يرجع أهمها إلى أربعة حقوق رئيسية ، وهي : حق الدوام Perpétuité الفاتح وحرية التصرف Libre disposition ومن الممكن — كما يفعل معظم علماء الاقتصاد — إدخال الحقين الثانى والثالث في الحق الأخير ، فترجع جميع هذه الحقوق إلى حقين اثنين ، هما : حق الدوام ؛ وحق حرية التصرف .

أما حق الدوام فمعناه بقاء الملكية ما بقيت العين المملوكة . وهذا الدوام يكون أحياناً دواماً حقيقاً ، وأحياناً يكون دواماً اعتبارياً . فيكون دواماً حقيقياً إذا كانت العين المملوكة قابلة للاستهلاك وأتبح لصاحبها أن يستهلكها في حياته . فهي هذه الحالة يصدق على الملكية أن يد مالكها بقيت مسيطرة علما

طول المدة التي استغرقها بقاؤها . ريكون الدوام اعتباريًّا إذا كانت العبن المماوكة غير قابلة للاستهلاك كالأراضي والعقار فيموت صاحبها وهي لا تزال في حوزته ، أو قابلة للاستهلاك ولم يتح لمالكُها أن يستهلكها في حياته . فني هذه الأحوال يتحقق الدرام في صورة اعتبارية تواضعت علمها الشرائع التي تقر الملكية الفردية ، وذلك بأن تنتقل الدين بعد وفاة مالكها إلى من يوصي هو بانتقالها إليه أو إلى من تقرر النظم الاجتماعية انتقالها إليه من أقربائه عن طريق المراث . ففي كُلتا الحالتين لا يعتبر هذا الانتقال تملكاً جديداً من جميع الوجوه . بل يعتبر بمثابة امتداد للتملك القديم ، لتحقيقه لرغبة المالك الأصلي في حالة الوصية أو لتعلقه بأفراد يمتون للمالك الأصلى بلحمة قرابة قوية تجعلهم صورة متجددة منه في حالة الميراث. فكأن هؤلاء وأولئك ممثلون للمالك الأول ، وكأن الملكية الأولى نفسها لا تزال قائمة ، وإن لبست ثوباً آخر غير ثوبها القديم .

وأما الحق الثانى ، وهو حرية النوع ، فمعناه أن يكون للمالك الفردى الحق فى أن يحوز من أنواع الممتلكات ما يشاؤه وتسمح به إمكانياته .

وأما الحق الثالث ، وهو حرية المقدار ، فمعناه أن يكون للمالك الحق في تملك أي مقدار بالغة ما بلغت قيمته .

وأما الحق الرابع وهو حرية التصرف فمعناه أن يكون للمالك الحق في أن يممله فلا يفعل الحق في أن يهمله فلا يفعل

فيه شيئاً . فحرية التصرف لها وجهان : وجه إيجابي ؛ ووجه سلبي . ويتمثل وجهها الإيجابي في أمور كثيرة من أهمها استغلال الشيء المملوك واستهلاكه وإبادته وهبته والتبرع به بدون مقابل وإعارته وتأجيره والرصية به ووقف غلته على فرد أو أفراد أو هيئة ما بعد الوفاة .

٣

تقیید الملکیة الفردیة فی حقوقها وفرض واجبات علی المالك فی مقابل الحقوق: النظام الرأسمالی والنظام الاشتراکی

ولا توجد شريعة من الشرائع التي تقر الملكية الفردية تمنح المالك الحقوق السابق ذكرها في صورة مطلقة وتعفيه من الواجبات. بل إن كل شريعة منها لتعمد إلى كل حق من هذه الحقوق فتقيده في سبيل الصالح العام وحماية حقوق الآخرين واتقاء الضرر والضرار ؛ وتفرض بجانب ذلك على المالك عدة واجبات يؤديها للدولة وللمجتمع في مقابل ما بني له من حقوق.

غير أن النظامين اللذين يقران الملكية الفردية ، وهما النظام الرأسمالى والنظام الاشتراكى ، يختلف كلاهما عن الآخر فى مبلغ القيود التى يقيد بها حقوق الملكية الفردية ومبلغ ما يضعه على كاهل المالك الفردى من واجبات وأعباء .

فالنظام الرأسمالى لا يمس الحقوق السابق ذكرها إلا برفق وفي حدود ضيقة ، ويخفف كذلك ما أمكنه التخفيف فيا يضعه على كاهل المالك الفردى من واجبات وأعباء ؛ وبالحملة يجنح إلى تغليب ناحية الحقرق في الملكية الفردية على ناحية الواجبات . فني النظام الرأسمالي في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً لا نجد إلا قيوداً ضئيلة على الحقرق السَّابق ذكرها . وفيما عدا استثناءات يسيرة يجوز هناك للمالك الفردى أن يوصى بملكَّه لمن يشاء ولما يشاء (حتى الدوام) ؛ وأن يملك أى نوع من الممتلكات، ولذلك نسمع في تلك البلاد بملوك البترول الذين يملكون حظاً كبيراً من آبار البترول في العالم ، وملوك الصلب الذين يملكون معظم مصانع الصلب ، وملوك السكك الحديدية ، وملوك البنوك ، وملوك الصحافة . . . وهلم جرا ( حرية النوع ) ؛ كما يجوز له أن يملك أى مقدار بالغة ما بلغت قيمته ، وَلذلك نسمع في هذه البلاد بأصحاب الملايين الذين يملكون ما تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات ، وبأصحاب المليارات الذين يملكون ما تبلغ قيمته عدة مليارات ، أي عدة آلاف من ملايين الدولارات (حرية المقدار). وليسهناك قيود يعتد بها على حرية التصرف الإيجابي والسلبي في الملكية الفردية .

وكذلك بحرص النظام الرأسماني في هذه البلاد على تخفيف الواجبات والأعباء التي يضعها على كاهل المالك الفردى . في ظل النظام الرأسمالي يطلق العنان لرأس المال ، فيطغي ويسيطر على شئون الإنتاج والاقتصاد ، بل قد يسيطر كذلك على شئون السياسة والاجماع ، وتتحقق ظاهرة الثراء الفاحش لبعض الناس ، وتتسع الفروق المالية بين الأفراد والطبقات نظراً لإطلاق حرية المملك وحقوق المالك الفردي مع اختلاف الناس بعضهم عن بعض في كفاياتهم ومواهبهم وما يتاح لكل منهم من فرص وظروف .

على حين أن النظام الاشتراكي يكثر من القيرد التي يقيد بها حقرق الملكية الفردية ومن الأعباء التي يضعها على كاهل المالك الفردى: وبالحملة يجنح إلى تغليب ناحية الواجبات على ناحية الحقرق . فني النظيم الاشتراكية يقيد حق المالك بقيود كثيرة في شئون الوصية والميراث وما إلهما (تقييد حق الدوام) ؟ ويضيق من نظاق الملكية الفردية ، فيستشى منها أمور كثيرة نعمد هذه النظم إلى تأميمها أي إلى جعل ملكيتها ملكية جماعية للأمة (تقييد أحرية النوع) ؛ وقد توضع حدود قصوى لما يجور للمالك أن يملكه من بعض الأشياء أو لما يجوز أن تصل إليه قيمة ممتلكاته جميعها (تقييد حرية المقدار) ؛ وتتدخل إ الدولة كذلك تدخلا كبيراً في شئون البيع والإجارة والهبة والاستغلال والاستيرام والتصدير . . . وما إلى ذلك (تقييد حرية التصرف الإيجابي) ؛ وتحالر على المالك أن يهمل بعض الممتلكات ويتركها بدون استغلال ولا انتفاع (تقييد حرية التصرف السلبي). وفضلاعن هذا كله تحرص النظم الاشتراكية على فرض كثير من الواجبات والأعباء على المالك الفردي. وترجع أهم هذه الواجبات إلى ما تفرضه من رسوم وضرائب تصاعدية على التركات والأيلولة والمهن التجارية والحرة وكسب العمل والإيراد العام.

وترمى النظم الاشتراكية من وراء ما تضعه من قيود على حقوق الملكية الفردية وما تفرضه من واجبات على كاهل المالك الفردي إلى تقلم أظافر رأس المال ، وتجريده من وسائل السيطرة والنفوذ ، واستقرار التوازن الاقتصادى ، وتحقيق تكافؤ الفرص ، وتقليل الفروق المالية بين الطبقات والأفراد ، وتقريب الطبقات بعضها من بعض ، واتقاء تضخم بعضها من بعض ، واتقاء تضخم الثروات وتجمعها في أبد قليلة .

والنظم الاشتراكية أنواع محتلفات : فمنها مالا يبعد كثيراً عن النظام الرأسمالى ؛ ومنها ما يمعن فى تقييد حقوق الملكية الفردية وفي إكثاره من واجباتها، حتى ليكاد يقضى علمها ويشل حركتها، فيقرب بذلك من النظام الشيوعى ؛ ومنها ما هو وسط بين هذا وذلك .

فلا تخرج النظم الاقتصادية إذن عن خسة أنواع : ١ ــ نظام شيوعي يلغي رأس المال الفردي والملكية الفردية .

٢ ــ ونظام رأسمالي يطلق العنان لرأس المال الفردى .

سونظام اشتراكى متطرف إلى اليسار وقريب من النظام
 الشيوعى ، يقر رأس المال الفردى ولكن يمعن فى إضعافه .

٤ ــ ونظام اشتراكى متطرف إلى اليمن وقريب من النظام الرأسمالى ، يجنح إلى تخفيف رقابته على رأس المال الفردى .
 ٥ ــ ونظام اشتراكى وسط بين النظامين الأخيرين (١).

#### ٤

## المقصود من « المساواة فى شئون الاقتصاد » وفى ظل أى نظام تتحقق هذه المساواة

لا يقصد بالمساواة فى شئون الاقتصاد أن يكون الناس سواسية كأسنان المشط أيا يملكون وفيا ينعمون به من متع الحياة المادية ، لأن هذا المعنى لم يتحقق فى أي عصر ولا فى أي مجتمع ، ولا يمكن أن يتحقق فى مستقبل النوع الإنسانى ،

<sup>(</sup>١) في هذه الأمور تفاصيل كثيرة لا يتسع المقام لذكرها . ولم نرد بما ذكرناه في هذه الفقرة إعطاء تعاريف دقيقة لهذه النظم ، وإنما أردنا مجرد تقريب الحقائق إلى الأذهان .

إذ يستحيل تصوره من الناحية العقلية : فما دام الناس لم يحلقوا على غرار واحد ، بل فطروا محتلفين فى مواههم وكفاياتهم وقدراتهم الجسمية والعقلية وفيا يستطيع أن يحققه كل مهم لنفسه وغيره من منفعة ، فإنه لا يتصور أن تتحقق بيهم المساواة الاقتصادية بالمعيى السابق ذكره . بل إن هذا المعنى لا يتحقق فى النظام الشيوعى ، ففسه . لأن النظام الشيوعى ، وإن كان لا يقر الملكية الفردية فى مصادر الإنتاج ، فإنه يعطى كل فرد بحسب حاجاته أو بحسب كفاياته وما يقدمه من عمل وخدمات ، فلا كان الناس محتلفين فى حاجاتهم وفى من عمل وخدمات ، لذلك نواهم فى ظل النظام الشيوعى نفسه محتلفين فها يملكون من سلع نراهم فى ظل النظام الشيوعى نفسه محتلفين فها يملكون من سلع المهلاكية وفعا ينعمون به من معم الحياة المادية .

وإيما يقصد بالمساواة في شئون الاقتصاد أن يكون ثمة من النظم ما يحقق تكافؤ الفرص بين الناس في النواحي الاقتصادية، ويدلل لكل فرد سبل الحصول على المال ، ويعطى كل مجهد جزاء اجبهاده من ثمرات الحياة الدنيا ، ويعمل في الوقت نفسه على تحتميق التوازن الاقتصادي ، وتقليل الفروق بين الطبقات وتقريبها بعضها من بعض ، ويحول دون تضخم المروات ودون تجمعها في أيد قليلة ، ويقلم أظفار رأس المال ، هجرده من وسائل السيطرة والنفوذ .

﴿ وَالْمُسَاوَاةُ بَهِلُمَا اللَّغَنَّى لَا يُمكن أَنْ نَتَحَقَقَ فَي ظُلِّ النَّفَامِ

الشيوعي ولا في ظل النظام الرأسمالي . أما عدم إمكان تحققها في ظل النظام الشيوعي ، فذلك لأن هذا النظام يحول بين الفرد وبين ملكية الأشياء فلا يذلل أمامه سبل الحصول على المال ب وأما عدم إمكان تحققها في ظل النظام الرأسمالي ، فذلك لأن هذا النظام يطلق العنان لرأس المال فيطغي على ما عداه ويسيطر على شئون الاقتصاد ، وتتضخم من جرائه الثروات في يد بعض الناس ، وتتسع الفروق المالية بين الطبقات والأفراد .

و إنما تتحقق المساواة بهذا المعنى فى ظل الذام الاشتراكى، كما يظهر ذلك مما ذكرناه بصدد هذا الذام فى الفقرة السابقة ؛ وتتحقق على أكمل وجه فى ظل النوع المعتدل من أنواع هذا النظام

٥

وصف مجمل للنظام الاقتصادى فى الإسلام وضعه بين الن<sup>نا</sup>م الاقتصادية ومدى تحتيقه لبدأ المساواة فى شئون الاقتصاد

وضع الإسلام في شئون الاقتصاد نظماً حكيمة تقر الملكية الفردية وتحيطها بسياج من الحماية ، وتذلل أمام الفرد سبل التملك والحصول على المال ، وتشجع على العمل ، وتعطي كل مجهد جزاء اجهاده من تمرات الحياة الدنيا وتفسح المجال أمام المنافسة والعمل على التفوق ، وبذلك تحقق تكافؤ الفرص بين الناس في هذه الميادين . ولكنها من جهة أخرى تقلم أظفار رأس المال ، وتجرده من وسائل السيطرة والنفوذ ، بدون أن تشل حركته وتعوقه عن القيام بوظيفته بوصفه عاملا هاماً من عوامل الإنتاج ، وتعمل على استقرار التوازن الاقتصادى ، ويقريها بعضها من بعض ، ويتحول دون تضخم البروات ودون تجمعها في أيد قليلة . وهي تعمل من جهة ثالثة على أن تقوم العلاقات الاقتصادية بين الناس على دعائم متينة من التكافل والتعاون والتواصي بالبر والعدل والإحسان ، وتضع أمثل نظام للضان الاجهاعى ، وتكفل لكل فرد حياة إنسانية كريمة .

فالنظام الاقتصادى فى الإسلام ليس إذن نظاماً شيوعياً ، لأنه يقر الملكية الفردية ويحمها ؛ وليس نظاماً رأسمالياً لأنه لا يطلق العنان لرأس المال ، بل يحرص على تجريده من وسائل السيطرة والنفوذ ؛ وليس من النظم الاشتراكية المتطرفة إلى اليسار ، لأنه لا يمعن فى إضعاف رأس المال الفردى بل يفسح له المجال للقيام بوظيفته فى حدود الصالح العام بوصفه عاملا هاماً من عوامل الإنتاج ؛ وليس من النظم الاشتراكية المتطرفة إلى اليمين ، لأنه لا يجنح مثلها إلى تحفيف رقابته على الملكية الفردية ورأس المال الفردى .

وهو نظام نسبج وحده ، منقطع النظير بين النظم الاقتصادية السائدة في الوقت الحاضر ، لا يدانيه نظام مها في سموه ودقته ومبلغ تحقيقه لحير الأفراد والحماعات ، له مقوماته ومثاليته الحاصة به . وإذا كان لابد من وصفه بصفة من الصفات المتداول استعمالها على ألسنة المحدثين من علماء الاقتصاد ، فإننا نصفه بأنه نظام اشتراكي معتدل .

والنظم الاشتراكية في عمومها ، كما تقدم بيان ذلك ، نظم وسطى بين الشيوعية والرأسمالية ، تأخذ ما فها من محاسن ، وتبرأ مما تنطويان عليه من مثالب . والنظام المعتدل مها هو أوسطها جميعاً . فالنظام الإسلامي إذن وسط من وسط ، وخيار من حيار .

وفى ظل النظم الاشتراكية على العموم تتحقق المساواة فى شئون الاقتصاد بالمعنى الذى ذكرناه كما تقدم بيان ذلك . وفى ظل المعتدل منها يكمل تحقق هذه المساواة . ففى ظل الإسلام تتحقق إذن المساواة فى شئون الاقتصاد على أكمل وجه وأمثل طريق .

هذا هو مجمل النظام الاقتصادى فى الإسلام. وسيأتى تفصيل ذلك فما بقى من فقرات هذا الباب.

# الدعائم التي أقام علها الإسلام نظامه الاقتصادي

أقام الإسلام بنيان نظامه الاقتصادى على ثلاث دعائم رئيسية تعمل متضافرة على تحقيق المساواة فى شئون الاقتصاد . (الدعامة الأولى) تتمثل فى إقرار الملكية الفردية وحمايتها وحماية تمرات العمل الإنسانى . وسنشرح هذه الدعامة فى الفقرة التالية ، وهى الفقرة السابعة من هذا الباب .

(الدعامة الثانية) تتمثل في يدخله الإسلام على حقوق الملكية الفردية من قيود وما يضعه على كاهل مالكها من واجبات ، كى يحقق ما يهدف إليه من إقرار العدالة الاجهاعية والتوازن الاقتصادى ، وتقليل الفروق بين الطبقات وتقريها بعضها من بعض ، واتقاء تضخم الثروات وتجمعها فى أيد قليلة ، وتجريد رأس المال من وسائل الجبروت والطغيان والسيطرة على شئون الحياة ، وضهان حياة إنسانية كريمة لأفراد الطبقات الدنيا والطبقات الكادحة . وسنعرض لأهم ما يندرج تحت هذه الدعامة فى الفقرات الست التالية للفقرة السابعة ( فقرات ٨ - ١٣ من هذا الباب ) ، فندرس فيها : تقرير الإسلام لنظام الملكية الجماعية فى الأشياء الضرورية لجميع الناس ؛ وإباحة الإسلام الجماعية فى الأشياء الضرورية لجميع الناس ؛ وإباحة الإسلام

نزع الملكية الفردية وجعلها ممكية جماعية إذا اقتضى ذلك الصالح العام ؛ وإباحة الإسلام لأولياء الأمور أن يتخلوا حيال الملكية الفردية ما يرونه كفيلا بتحتيق التوازن الاقتصادى بين طبقات المجتمع وأفراده ؛ وتنظيم الإسلام لدوام الملكية الفردية ؛ وتقييده لحرية التصرف في هذه الملكية بما يحقى الصالح العام ويحول دون الإضرار بالآخرين ؛ وما يضعه على كاهل الماك الفردى من أعباء مالية واجبة يقدمها للدولة والمجتمع كالزكاة والحراج والضرائب والصدقات الموسمية والكفارات .

(الدعامة الثالثة) تتمثل في الأسس العامة التي يقيم عليها الإسلام العلاقات الاقتصادية بين الناس . فالإسلام ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك ، لا يقيم هذه العلاقات على أسس نفعية مادية كما تفعل الذار الأخرى ، وإنما يقيمها على أسس إنسانية خلقية ، يتحقى بفضلها التكافل والتعاون والتحاب والتواد والراحم بين الناس بعضهم مع بعض ، والتواصي بالبر والحير والعدل والإحسان ، واحترام الشخصية الإنسانية التي كرمها الله ، فيذار كل فرد إلى الآخر على أنه غاية لا على أنه وسيلة تستخدم لحلب المنفعة ، ويحب كل فرد لغيره ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه . وسنعرض لأهم ما يندرج تحت هذه الدعامة في الفقرات الأخيرة من هذا الباب (فقرات هذه الدعامة في الفقرات الأخيرة من هذا الباب (فقرات هذه الإسلام ؛ وتحريم الإسلام الطرائق الكسب غير السلم ؛

وترغيبه فى التصدق على الفقراء ؛ وفى إنفاق ما زاد عن الحاجة أ فى سبيل الله والصالح العام ؛ وما يتصل بهذا الموضوع الأخير من دعوة أبى ذر الغفارى وبيان اتفاقها مع روح الإسلام وبعدها عن الشيوعية .

### ٧

### إقرار الإسلام للملكية الفردية وحمايته للأموال الخاصة وثمرات الجهود

يقر الإسلام الملكية الفردية ، ويذلل أمام الفرد سبل النماك ، والحصول على المال ، ويعطى كل مجتهد جزاء اجتهاده من ثمرات الحياة الدنيا ، ويفسح المجال أمام المنافسة والعمل على التفوق وبذلك يحقق تكافؤ الفرص بين الناس في هذه الميادين .

ولا يكتفى الإسلام بإقرار الملكية الفردية وتيسير سبل الحصول عليها ، بل يحيطها كذلك بسياج قوى من الحماية كما تدل على ذلك الحدود والعقوبات الدنيوية والأخروية التي يقررها لمحتلف أنواع الاعتداء على الملكية كالسرقة وقطع الطريق والغصب ونقل حدود الأرض . . . وما إلى ذلك .

فيقرر الإسلام عقوبة قطع اليد فى السرقة . قال تعالى :

«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ، والله عزيز حكيم «(١) . ولم يتشدد الرسول عليه السلام في تنفيذ حد السرقة . فقد جاءه مرة أسامة بن زيد – وكان من أحب الناس إليه – يشفع في فاطمة بنت الأسود المخزومية ، وكان قد وجب عليها حد السرقة لسرقها قطيفة وحليبًا، فأنكر الرسول عليه السلام شفاعة أسامة ، على حبه له ، وانهره قائلا : و أتشفع في حد من حدود الله ؟! هم على حبه له ، وانهره قائلا : و إنما أهلك الدين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد . وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها »

صحيح أن عقوبة القطع لا توقع إلا بشروط كثيرة ، يتعلق بعضها بمادة الشيء المسروق ، وبعضها بتيمته ، وبعضها بالمكان الذى سرق منه ، وبعضها بالسارق نفسه ، وبعضها بالمالك ، وبعضها بعلامة أحدهما بالآخر وقرابته منه ، وبعضها بالشهود ... وهلم جرا . وصحيح أن هذه الشروط يندر توافرها . وصحيح أنه لا توقع عقوبة القطع إلا حيث تنتى جميع الشهات. فإن قامت شهة ما ، مهما كانت تافهة ، لا يصح توقيع هذه العقوبة ، لقوله عليه الصلاة والسلام: «ادرءوا الحدود بالشهات» ؛

<sup>(</sup>١) آية ٣٨ من سورة المائلة .

حتى إن السارق إذا ادعى أن العين المسرِوقة ملكه اعتبر هذا الادعاء ، فى نظر بعض المذاهب الإسلامية ، شهة تسقط عنه القطع ، وإن لم يقم أية بينة على صحة ما ادعاه(١).

ولكن سقوط القطع لعدم توافر الشروط أولقيام شهة ما لا يعنى السارق من العقوبة . فالشريعة الإسلامية تقرر عقوبة التعزير في كل حالة يسقط فها الحد منى ثبتت الجريمة بأي طريق آخر من الطرق العادية لإثبات الجرائم . والتعزير عقوبة يقدرها القاضى أو يقدرها القانون المتواضع عليه في صورة تتفاوت شدتها حسب درجات الجريمة ومبلغ خطرها وحسب اختلاف المجرمين أنفسهم وما يكنى لردعهم ، ويكون بالحبس والجلد والتأنيب . . وما إلى ذلك .

وهذا كله فى السرقة العاذية أو ما يسميه فقهاء المسلمين بالسرقة الصغرى . وأما قطع الطريق ، أو ما يسميه فقهاء المسلمين بالسرقة الكبرى ، فعقوبته أشد من ذلك كثيراً . فعقاب قطاع الطريق يكون بالقتل أو الصلب أو كلهما معاً إن قبض عليهم بعد أن سلبوا المال وقتلوا النفس ؛ وبالقتل فقط إن كانوا قد قتلوا النفس ولم يكونوا قد سلبوا مالا بعد؛ وبتقطيع الأيدى والأرجل من خلاف بأن تقطع من كل واحد مهم يده الهي ورجله اليسرى إذا كانوا قد سلبوا المال فقط ؛ وبالحبس

١) هذا هو مذهب أبي حنيفة ، انظر الميداني على القدوري ص ٣٠٦ .

إذا كان القبض علمهم قد تم من قبل أن يقتلوا نفساً ولا يأخلوا مالاً . هذا إلى ما توعدهم الله به من عذاب عظيم في الآخرة . وفي هذا يقول الله عز وجل : « إنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يَقتَّلُوا أُو يُصَلَّبُوا أُو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ؛ ذلك

لهم خزي في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم »(١). وأما الغصب ونقل أحدود الأرض فمجترحها ملعون في نظر الإسلام ومحروم من رحمة الله . وفى هذا يقول عليه السلام : « مَن غُصب شٰبراً من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة » . ويقول : « من اقتطع مال امرئ مسلّم بغير حق لقىٰ الله عز وجل وهو عليه غضبان » . وتوجب الشريعة الإسلامية على الغاصب أن يرد الشيء المغصوب أو يرد قيمته إذا بدده أو أتلفه . فإن كان المغصوب أرضاً فغرس فها أو بني ، قلع الغرس وهدم البناء وردت إلى صاحها كما كانت. ــ ويوقع إ على الغاصب في جميع الحالات عقوبة التعزير السابق بيانها . وفي سبيل حماية الملكية الفردية يجيز الإسلام للمالك أن

يدفع عن ملكه بكل وسائل الدفاع ، حتى لو ألجأه ذلك إلى

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ٣٣ . – هذا ، وتفسير الآية على الوجه الذي ذكرناهُ ( مَن جَعَلها منصبة على قطاع الطريق ومن توزيعُ العقوبات المنوهِ عنها على حالات الجريمة وتفسير النلي الوارد فيها بالحبس) هو مذَّهب أبي حنيفة ( انظر في ذلك الميداني على القدوري ص ٣٠٧ ، ٣٠٨ ) . وتفسر المذاهب الأخرى هذه الآية على وجوه أخرى مبينة في كتب الفقه .

قتل المعتدى ؛ وفى هذه الحالة لا قصاص عليه ؛ وإذا قتل هو يموت شهيدا . وفى هذا يقول الرسول عليه السلام : «من قتل دون ماله فهو شهيد» .

بل إن الإسلام لينهى عن مجرد النظر بعين نهمة إلى ملكية الغير ، وفى هذا يقول الله تعالى : « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا » (١) .

\* \* \*

ولما كان الإنتاج لاميتوقف على رأس المال الممثل في الملكية فحسب ، بل يتوقف كذلك على العمل الإنساني ، ولما كان فقراء الناس ودهما وهم لا يملكون إلا قواهم الجسمية والعقلية ، وليس لهم من رءوس الأموال إلا ما يستطيعون بذله من مجهود ، لذلك أحاط الإسلام العمل والمجهود الإنساني بحماية لا تقل في قوتها عن حمايته للملكية ورأس المال .

وعلى أساس هذه النظره المقدسة للعمل يقدس الإسلام حق العامل في ملكية أجره . فهو يدعو إلى الوفاء به وينلر من يجور عليه من أصحاب العمل بحرب وخصومة من الله . وفي هذا يقول عليه السلام فيما يحكيه في الحديث القدسي عن ربه عز وجل : «يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ؟ ورجل باع حراً فأكل ثمنه ؟

<sup>(</sup>١) آية ١٣١ من سورة طه .

ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره ، . ويدعو الإسلام كذلك إلى التعجيل بأداء الأجر . وفي هذا يقول الرسول عليه المسلام : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) .

ويطبق الإسلام هذه المبادئ على جميع أنواع العمل المباح ، سواء في ذلك الأعمال الجسمية والأعمال العقلبة وأعمال المتنظم والإدارة ،

## تقرير الإسلام لنظام الملكية الجماعية في الأشياء الضرورية لجميع الناس

أخرج الإسلام من نطاق الملكية الفردية الأشياء التي يتوقف وجودها ولا الانتفاع بها على مجهود خاص وتكون ضرورية لجميع الناس ؛ فأوجب أن تكون ملكيها ملكية جماعية ، حيى لا يستبد بها فرد أو أفراد ، فيضار المجتمع من جراء ذلك . وقد عد الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا النوع أربعة أشياء ، وهي الماء والكلا والنار والملح ؛ فقال «الناس شركاء في ثلاثة : الماء والكلا والنار»(١) . وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي عليه السلام فقال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يجوز منعه ؟ فقال الماء . قال وماذا أيضاً ؟ قال المكلا . قال وماذا أيضاً ؟ قال الكلا . قال وماذا أيضاً ؟ قال الكلا . قال وماذا أيضاً ؟ قال الكلا .

والمراد بالنار مواد الوقود التي لا يتوقف وجودها ولا الانتفاع بها على مجهود خاص كالحطب في الغابات وبين الأشجار البرية غير المملوكة والذي تلقيه الريح في فلاة ونحوها . والمراد بالملح النوع الذي يظهر وحده في الجبال والصحاري ونحوها ويمكن الحصول عليه بدون مشقة ولا علاج خاص . ويؤيد

<sup>(</sup>١) ذكره صاحب مصابيح السنة في الحسان .

منك ما ورد فى كتب السنة أن أبيضبن حمال وفد من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب إليه أن يقطعه الملح الذي ببعض الجهات في بلاده فأقطعه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج بصفقته قال رجل: «يا رسول الله إن هذا الملح بأرض ليس فها ماء » أى يستخرج بدون مشقة ، وليس كالملح الذي يستخرج من الملاحات بعلاج خاص « ومن ورده من الناس أخذه ، وهو مثل الماء العد » أي مثل الماء الجارى الذي لا تنقطع مادته . فقال عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك : « فلا إذن » . وانتزع الملح من أبيض بن حمال. وقد وضّح العلامة السندي في شرخه لهذا الخبر بسنن ابن ماجه الأصل الذى انبني عليه عمل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال : وأعطاه ذلك أولا ظناً منه بأنه معدن محصل منه الملح بعمل وكه ، فلما ظهر خلافه رجع » ، ثم قال : «وفيه َ دليل على أن المعادن اذا كانت ظاهرة بحصل المقصود منها من غير تعب وكد لا يجوز إقطاعها ، بل الناس فها سواء كالمياه والكلأ » . وقال ابن قدامة فى كتابه «المغنى ، وهو من أهم المراجع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، معلقاً على هذا الحبر : « لأن هذا الملح تتعلق به مصالح المسلمين العامة ، فلم يجز إقطاعه» .

لا وقد خصت الأحاديث هذه الأشياء الأربعة لأنها كانت من ضروريات الحياة الاجماعية في البيئة العربية . والضرورات

فى حياة الجماعة تختلف باختلاف البيئات والعصور . والقياس، وهو أحد أصول التشريع الإسلامي، قد ينفسح لسواها عند التطبيق مما تتوافر فيه صفاتها .

ولذلك أدخل الفقهاء فى هذا الباب جميع المرافق العامة كالطرق والجسور والخزانات والآثار القديمة . . . وما إلى ذلك .

وقاس الإمام مالك على الأمور المنصوص علمها في الأحاديث السابق ذكرها ما يوجد في باطن الأرض من معادن صلبة أو سائلة . فهو يرى أن جميع ما يعثر عليه من هذا القبيل يكون ملكاً خالصاً لبيت المال أى للدولة ، فتكون ملكيته ملكية جماعية ولو وجد في أرض مملوكة لفرد أو أفراد أو هيئة . وحبجته في ذلك أن مالك الأرض إنما يملك ظاهرها دون باطنها ؛ ولأنه يملك ما تستعمل فيه الأرض عادة وهو الزرع والبناء ، وليس من الانتفاع المعتاد بالأرض استخراج المعادن منها ؛ ولأن المعادن هي وديعة الله في الأرض فتكون لكل خلقه لا يختص بها إنسان دون آخر ؛ ولأنها من الأمور ذات النفع العام ، فهي تشبه الأمور التي ذكر الرسول عليه الصلاة وَالسلام أنه لا يُصح أن يستأثَّر أُحد بملكيتها ؟ ولأنَّها لا توجد إلا في مواطن حاصة والناس جميعاً في حاجة إلمها ، فلو أُجيز تملكها تملكاً فرديًّا لنال الناس من جراء ذلك ضرر كبير. - ورأى الإمام مالكفى هذا الصدد هو أمثل الآراء وأكثرها اتساقاً مع روح الشريعة الإسلامية .

وتتفق آراء كثير من فقهاء المسلمين مع رأى الإمام مالك في حالة ما إذا كانت الأرض المحتوية على المعدن غيرُ مملوكة لأحد من قبل وكان المعدن ظاهراً يمكن الحصول علمه بدونَ مشقة ولا عَمليات استخراج . وفي هذا يقول الإمام الشافعي في كتابه الأم : ه . . . ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط أو قار أو كبريت أو مومياء (وهو نوع من الدواء) أو حجارة ظاهرة في غير ملك لأحد . فليس لأحد أن يتحجرها دون غيره ، ولا لسلطان أن يمنعها لنفسه ولا لخاص من الناس. لأن هذا كله ظاهر كالماء والكلأ . ولو تحجر رجل لنفسه من هذا شيئاً أو منعه من له سلطان كان ظالماً ه(١١) . ويقول الكَاساني في كتابه وبدائع الصنائع ، وهو /من أهم المراجع فى مناهب الإمام أبى حنيفة : ﴿ وَأَرْضِ المَلِحِ وَالقَارُ وَالنَّفَطَ (البترول) ونحوها ، مما لا يستغنى عنها المسلمون ، لا يجوز للإمام أن يعطها لأحد ؛ لأنها حتى لعامة المسلمين ؛ وفي الاقطاع إبطال لحقهم ؛ وهذا لا يجوز ، . وقال ابن قدامة في كتابه (المغنى) (وهو من كبار أثمة الحنابلة): «وجملة ذلك أن المعادن التي ينتابها الناس وينتفعون بها من غير مئونة كالملح والماء والكبريُّت والقار والمومياء (نوع من الدواء) والنفط

<sup>(</sup>١) ص ٢٦٦ من الجزء الثالث من كتاب الأم ، طبعة بولاق ، باب إحياء الموات .

والياقوت وأشباه ذلك لا يجوز احتجازها دون المسلمين ، لأن فيه ضرراً بهم وتضييةاً علمم » .

٩

## إباحة الإسلام نزع الملكية الفردية

وجعلها ملكية جماعية ، وتخصيص الملكية الجماعية وتقييد الانتفاع بها ، إذا اقتضى هذا أو ذاك الصالح العام

وأجاز الإسلام لولى الأمر نزع الملكية الفردية وتعديم الانتفاع بها لجميع الناس أو لبعض طبقات منهم إذا اقتضت خلك حاجة المرافق العامة أو اقتضاه صالح الجماعة . وعلى هذا المبدأ سار عمر رضي الله تعالى عنه . فقد حمى أرضا بالربذة (١) ، وجعل كلأها حقيًّا مشاعاً للفقراء وأمر أن يبعد عنها ماشية الأغنياء أمثال عبد الرحمن بن عوف وعيًان ابن عفان (وذكر اسميهما) ، وبرر قراره هذا في عبارة حافلة بمعان ومبادئ رائعة سامية إذ يقول : «فإنه إن تهلك ماشية الغني يرجع إلى ماله . وإن تهلك ماشية الفقير يأتني متضوراً بأولاده يقول يا أمير المؤمنين . . . طالباً الذهب والفضة وليس بأولاده يقول يا أمير المؤمنين . . . طالباً الذهب والفضة وليس لى أن أتركه . . . فبذل العشب من الآن أيسر على من

١) بلد بالقرب من المدينة ، وهي التي نني فيها أبو ذر الغفاري ومات بها .

بذل الذهب والفضة يومئد ». وقد جاءه أهلها يشكون قائلين : « يا أمير المؤمنين ! إنها أرضنا ، قاتلنا علمها فى الجاهلية وأسلمنا عليها ، فعلام تحممها ؟! ». فأجاب عمر : « المال مال الله ، والعباد عباد الله . والله لولا ما أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت من الأرض شبراً فى شبر » .

وقد وردت هذه القصة في بعض الروايات في صورة وصية أوصى بها عمر عامله على هذه الجهة . فتذكر هذه الرواية أنه قال لعامله فى شأن هذه الأرض: « يا هُنينيُّ ( تصغير هانئ وهو رجل من خاصته) ، اضمم جناحك عن الناس (أى لا تمد يدك إلى أخذ شيء منهم كرشوة يرشونك بها) ، واتق دعوة المظلوم فإنها مجابة ، وأدخل رب الصّريمة والغنيمة (تصغير صرمة بكسر الصاد وهي الإبل ما بين العشرة إلى الأربعين ، وتصغير غنم وهي الشاء ، أي مكن صاحب الإبل القليلة والغنم القليلة من أرعبها في تلك الأرض) ودعني من نعم ابن عفانًا وابن عوفّ . فأنهما إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع . وإن هذا المسكين (أى صاحب الإبل والغم القليلة) إن هلكت ماشيته جاءنى بأولاده يصرخ با أمير المؤمنين ـ أفتاركهم أنا ؟! لا أبالك! فالكلأ أيسر عَلَى من الذهب والورق (الفضة).. إنها لأرضِهم قاتلوا علمها في الإسلام، وإنهم ليرُون أنى ظلمهم. ولولا النَّعَمَ التي يحمل علما في سبيل الله (أي تستخدم في الجهاد) ما حميت على الناس شيئاً من بلادهم . .

وقاس الفقهاء على ذلك جواز نزع الملكية الفردية إذا التنضت ذلك حاجة المرافق العامة أو اقتضاه صالح الجماعة ؛ فنصوا على أنه إذا ضاق المسجد الجامع مثلا عن أن يتسع للمصلين جاز هدم الدور التي حوله وتعويض أهلها وإدخال أرضها فيه. بل إن عمر رضي الله عنه قد فعل ذلك عند ما وسع المسجد الحرام .

ويجيز الإسلام كذلك لولى الأمر تخصيص الملكية الجماعية وتقييد الانتفاع بها إذا اقتضى ذلك الصالح العام . وقد ثبت هذا بعمل الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه . فقد احتجز جانباً من أرض الكلا المباحة للجميع في منطقة « النقيع » وجعلها خاصة لحيل الجيش وإبله ، وقال في ذلك : « حمى النقيع ... نعم مرتع الأفراس يحمى لهن ، ويجاهد بهن في سبيل الله » .

#### 1.

إباحة الإسلام لأولياء الأمور اتخاذ ما يرونه كفيلا بتحقيق التوازن الاقتصادى بين طبقات المجتمع وأفراده

لا يحظر الإسلام على ولى الأمر أن يتخذ ما يراه ملائماً لإقرار التوازن الاقتصادي بين طبقات المجتمع وأفراده ، إذا اختل هذا التوازن اختلالاً كبيراً لسبب ما ، وخشى أن يؤدى ذلك إلى اضطراب في حياة الجماعة ، عملا بالقاعدة الأساسية التى يقوم عليها التشريع الإسلامى ، وهى وجوب درء المفاسد واتقاء الضرر والضرار .

وقد قام الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه بإجراء من هذا القبيل بين المهاجرين والأنصار . وذلك أن المجتمع الإسلامي في المدينة كان ينقسم طائفتين : طائفة المهاجرين ؛ وطائفة الأنصار . أما المهاجرُون فكانوا فقراء لأنهم كانوا قد أخرجوا من ديارهم وأمرالهم بمكة وهاجروا منها إلى المدينة فرارًا بدينهم . وأما الأنصار فكأنرا السكان الأصليين للمدينة ، وكانوا ْفي بحبرحة من العيش ، وكانوا هم الملاك للأرض والبيوت والبساتين وما إلى ذلك . فكان ثمة فرق كبير في الملكية بين هاتين الطائفتين اللتين كان يتألف منهما أول مجتمع إسلامى . صحيح أن الأنصار كانو « محبون من هاجر إليهم ، ولا مجدون في صدورهم حاجة مما أوترا ، ويؤثر ون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةً ، كما وصفهم بذلك القرآن الكريم (١١) . وقد آخى الرسول عليه السلام بيهم وبين المهاجرين فجعل لكل أنصارى أخاً من المهاجرين ، فكانرا ينظرون إلى هؤلاء تظرتهم إلى إخوة لهم في النسب ، بل كانوا يقاسمونهم نتاج ثروتهم . ولكن مع هذا كله كان هناك تفاوت بين الطائفتين فى الملكية نفسها . وهذا الرضع كان وضعاً غير سلم من الناحية

<sup>(</sup>١) آية ٩ من سورة الحشر .

الاقتصادية ، ولا يتسق مع روح الإسلام وحرصه على تقليل الفروق بين الطبقات . فَانْهَز الرسول عليه السلام أول فرصة أتيحت له لتحقيق شيء من التوازن بين هاتين الطائفتين ولتقليل ما بينهما في هذه الناحية من تفاوت . وكانت هذه الفرصة هي فيء بني النضير الذي حصل عليه جيش الرسول بدون حرب . وبنو النضير جماعة من يهود المدينة كانوا قد نكثوا عهدهم وتآمروا بالرسول عليه السلام وبالمسلمين ، فحاصرهم جيش الرسول وغنم أموالهم ، وكان مقدارها غير يسير . أفوزع الرسول عليه السلام هذا النيء على المهاجرين وحدهم وعلى رجلين من الأنصار ذكرا فقرهما للرسول وحاجهما إلى المعونة وهما سهل بن حُنيف وأبو دجانة سماكٌ بن خرشة (١). فحقق بذلك شيئاً من التوازن الاقتصادى بين الطبقتين اللتين كانُ يتألف منها أولُّ مجتمع إسلامي . وكان هذا بوحي من الله تعالى ، وقد قص الله قصته إذ يقول فى كتابه الكرُّيم : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » ، ويقصد يهود ُبني النضير وفلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم ، أي حيى لا تكون الأموال وقفاً على الأغنياء منكم يتداولونها فيما بينهم ، ويقصد بالأغنياء الأنصار ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ ،

 <sup>(</sup>١) انظر تفسير الحافظ ابن كثير للآيات الأولى من سورة الحشر وانظر الأحكام السلطانية للماوردى ص ١٦١ .

وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب » . ثم خصص الطائفة التي ينبغي أن تعطى نصيباً كبيراً من أموال هذا التيء ، فقال : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله ، أولئك هم الصادقون » . ثم جامل الأنصار وبين فضلهم على الإسلام والمسلمين حتى لا يترك حفيظة في نفوسهم ، فقال : « والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يجبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يهم خصاصة ، ومن يوق شح ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » (١) .

11

تنظيم الإسلام لدوام الملكية الفردية : نظم الميراث والوصية في الإسلام وآثارها في حفظ التوازن الاقتصادي وإنصافها للمرأة

عمد الإسلام إلى حق الدوام فى الملكية الفردية فقيله بقيود تكفل تحقيق العدالة الاجهاعية وتحول دون طغيان رأس المال وتجرده من وسأثل السيطرة والنفوذ .

<sup>(</sup>١) آيات ٧ – ٩ من سورة الحشر .

وتتمثل القيود التي قيد بها الإسلام هذا الحق في النظم التي وضعها لشئون الوصية والميراث .

فقد وضع الإسلام للميراث نظاماً حكياً يكفل توزيع الثروات بين آلناس توزيعاً عادلا ، ويحرل دون تضخمها ودون تجمعها في أيد قليلة ، ويعمل على تذويب الفرارق بين الطبقات . وذلك أنه يقسم التركة على عدد كبير من أقرباء المتوفى ، فيرسِع بذلك دائرة الانتفاع بها من جهة ، ويُحوِّل من جهة أخرى دون تجمع ثروات كبيرة في يد فئة محدودة من الملاك ، ويقرب طبقات الناس بعضها من بعض . فهو يورَّث الأبناء والبنات، والآباء والأمهات، والجُجداد والجدات، والأزواج والزوجات ، والإخرة والأخوات ، والأعمام وأبناء الأعمام ، وأبناء الإخرة وأولاد الأبناء ، بل يررُّث ذوى أنَّرُ رحام أنفسهم في بعض الأحوال . فبفضل هذا النظام الحكم لاتلبثُ الثروة الكبيرة التي يتفق تجمعها في يد بعضاًلناس أنَّ تتوزع بعد بضعة أجيال على عدد كبير من الأنفس وتستحيل إلى مَلْكِيات صغيرة . وهذه هي أمثل طريقة لتقليل الفروق بين الطبقات ، وتحقيق التوازن الاقتصادى ، وعلاج ما عسى أن يطرأ على هذا التوازن من اضطراب .

ولحرص الإسلام على تحقيق هذه الأغراض حرّم كل إجراء يؤدى إلى الإخلال بقواعد الميراث ، وتوعد من يتعدى حدودها بأشد عقاب في الآخرة . وفي هذا يقول الله تعالى

بعد أن قرر هذه القواعد : « تلك حدود الله ومن يجلع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحمها الأنهار خالدين فها ، وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فها وله عذاب مهين »(١) .

ومن أجل ذلك يرى معظم فقهاء المسلمين أنه لا تجوز الرصية لوارث ، لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تحايل على قواعد الميراث ، وإطاء بعض الورثة أكثر من نصيبه الشرعى، وعملا بقوله عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت آيات المواريث : وإن الله أعطى كل ذى حق حقه ، فلا وصية لوارث » . وحتى الذين يجيزون مهم هذه الوصية يقيدونها فى حدود الثلث من الركة . وأما الوصية لغير القريب فجائزة بإجماع الفقهاء تيسيراً لأعمال البر ، ولكن فى حدود ضيقة لا تكاد تتأثر بها قواعد الميراث ، وهى حدود الثلث من الركة . وقد توخت الشريعة الإسلامية من أهذا وذاك حماية القواعد الاشتراكية السامية التي وضعها للميراث ووقايتها عبث المورثين وأهراءهم .

ومن أجل ذلك أيضاً ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى بطلان الوقف الأهلى ، وهو أن يحبس المالك غلة ملكه

<sup>(</sup> ١ ) الآيتان ١٣ ، ١٤ من سورة النساء ، وقد جاءتا عقب آيتي الميراث مباشرة ، وهما الآيتان ١١ ، ١٢ من سورة النساء .

بعد وفاته على واحد أو أكثر من أقربائه أو غيرهم بشروط يعينها وفق مشيئته ، لما ينطوي عليه هذا التصرف من إخلال بقواعد الميراث ، وما يؤدى إليه من تجميد للمروة وحبس لها عن التداول الطبيعي . وممن ذهب هذا المذهب ابن عباس رضى الله عنهما ؛ فقد روى عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال بعد أن نزلت آيات المواريث : « لا حبس عن فرائضٌ الله » أي لا مال يحبس بعد موت صاحبه فلا يوزع على الورثة وفق فرائض الله . ومنهم كذلك القاضي شريح (وهو من كبار التابعين ، وقد ولاه عمر قضاء الكوفة ، وظل في منصب القضاء ستين سنة وقبل اثنتين وسبعين سنة) فقد قال ببطلان الوقف الأهلى وقرر أن شريعة محمد فى الميراث قد ألغت هذا النظام . ومهم كذلك إسماعيل بن الكندى الذي ولاه الحليفة المهدى قضاء مصر ، فقد ذهب إلى ما ذهب إليه القاضى شريح . بل إن منهم الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان نفسه ؛ فقد قرر أن الواقف إذا علَّق الوقف بموته، بأن قال إذا مت فأرضى وقف على فلان مثلاً، فإن ذلك يكون وصية لا وقفاً تجرى عليه أحكام الوصية ، وإذا لم يعلقه بموته لم يعمل بقوله وتجب قسمة تركته على ورثته كل حسب · فريضته (١). وقد اعتمد على هذه المذاهب القانون المصرى رقم

<sup>(</sup>١) انظر باب الوقف في «بدائع الصنائع» للكاساني ، وفي الميداني على القدوري .

۱۸۰ لسنة ۱۹۵۲ الذى صدر بعد الثورة إذ ألغى جميع أنواع الوقف الأهلى ، وحظر إجراءه ، وقرر أن كل وقف من هذا القبيل يعد باطلاً فى المستقبل(١) .

\* \* \*

فأين من هذا النظام الاشتراكي الحكيم الذي وضعه الإسلام للميراث ، وأحاطه بسياج قوى من الحماية ، أين منه نظم الغرب التي ينقل بعضها معظم ثروة المتوفى إلى أكبر أبنائه ، ويدع كثير مها المالك حرّا في أن يوصى بتركته لمن بشاء . فتجمعت من جراء ذلك ثروات ضخمة في يد أفراد محدودين من الناس ، وأثار هذا حفيظة الفقراء ، وأوربهم الحقد على المجتمع ونظمه ؛ فنشأت المذاهب المتطرفة الهدامة ، واضطرب نظام الحياة والا تجاهات الشيوعية الفاسدة ، واضطرب نظام الحياة الاقتصادية أيما اضطراب ، وأدى هذا إلى معظم الانقلابات والثورات العنيفة التي تعرضت لها أوربا في العصور الحديثة .

\* \* \*

وقد جعل الإسلام نصيب الذكور فى الميراث ضعف نصيب نظائرهم من الإناث فى معظم الأحوال . فللذكر

<sup>(</sup>١) صدر هذا القانون في ١٩ / ١٩ ٥٢ وقبل صدوره بنحو أسبوعين نشر لى يجريدة الأهرام تحت عنوان «الوقف الأهلى نظام فاسد بجب إلغاؤه » مقال طويل بينت فيه مبلغ مجانبة هذا النظام لمبادئ الإسلام وقواعد الاقتصاد السليم(انظر جريدة الأهرام ، عدد ١٩٥٢/٨/٢٨).

مثل حظ الأنثيين فى الأولاد والإخوة والأخوات ؛ وللزوجة من زوجها المتوفى نصف نصيب الزوج من تركة زوجته ؛ ونصيب الأب من تركة ولده يبلغ فى معظم الأحوال ضعف نصيب الأم(١).

وقد بنيت هذه التفرقة على أساس التفرقة بين أعباء الرجل الاقتصادية في الحياة وأعباء المرأة . فمسئولية الرجل في الحياة من الناحية المادية أوسع كثيراً في الأوضاع الإسلامية من مسئولية المرأة . فالرجل هو رب الأسرة وهو القوام علمها والمكلف الإنفاق على أفرادها ؟ وعليه وحده تقع نفقة الأقرباء . على حين أن المرأة لا يكلفها الإسلام حتى الإنفاق على نفسها . فنفقتها واجبة على أصولها أو فروعها أو أقاربها بحسب ترتيب الفقه الإسلامى لهم فى وجوب النفقة إذا لم تكن متزوجة . ونفقتها ونفقة بيتها وأولادها واجبة على زوجها إذا كانت متزوجة، لا فرق في ذلك بين أن تكون موسرة أو معسرة . فكان من العدالة إذن أن يكون حظ الرجل من الميراث أكبر من حظ المرأة حتى يكون فى ذلك ما يعينه على القيام بهذه الأعباء المالية التي وضعها الإسلام على كاهله وأعنى منها المرأة رحمة بها وحدباً علمها وضماناً لسعادة الأسرة . بل إن الإسلام قد بالغ

<sup>(</sup>۱) انظر آیات ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۷۳ من سورة النساء ، وانظر باب المیراث فی کتب الفقه ، وانظر المؤلفات الخاصة فی علم الفرائض ۵ کالرحبیة » فی مذهب الشافعی ۵ والسراجیة » فی مذهب أبی حنیفة وشروحهما .

فى رعايته للمرأة إذ أعظاها نصف نصيب نظائرها من الرجال فى الميرة والقائها جميعة والميراث مع إعفائه إياها من أعباء المعيشة والقائها جميعة على كاهل الرجال .

### ۱۱

تقييد الإسلام لحرية التصرف في الملكية الفردية بما يحقق الصالح العام ويحول دون الإضرار بالآخرين

وكما قيد الإسلام حق الدوام ، بالقرود التى تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفروق بين الطبقات والتى شرحناها في الفقرة السابقة ، قيد كذلك حرية التصرف بقرود تكفل عدم الإضرار بحقوق الآخرين وبالصالح العام .

ولذلك حرم على المالك كل تصرف فى ملكه يؤدى إلى ضررعام أو خاص أو ينطوى على اعتداء على حرية الآخرين. لقد ذهب الإسلام فى هذا السبيل إلى حد أنه يجيز نزع الملكية من صاحمها إذا أساء استخدام حقه فها ولم يكن تمة وسيلة أخرى لمنعه من ذلك . وقد طبق الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا المبدأ تطبيقاً عملياً على سمرة بن جندب . فقد كان لسمرة نخل فى بستان رجل من الأنصار . فكان سمرة يكثر من دخوله البستان هو وأهله فيؤذى ذلك صاحب البستان عمن دخوله البستان هو وأهله فيؤذى ذلك صاحب البستان ع

فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فاستدعى سمرة وقال له بعه نخلك ؛ فأبى . فقال فاقطعه ؛ فأبى . فقال هبه ولك مثله في الجنة ؛ فأبى . فقال عليه السلام : «أنت مضار » ؛ أى تبتغى ضرر غيرك . ثم قال لمالك البستان : «اذهب فاقلع المخله ه (١٠٠٠ وروى يحيى بن آدم أنه كان للضحاك بن خليفة الأنصاري أرض لا يصل إلها الماء إلا إذا مر ببستان لمحمد الن مسلمة ، فأبي محمد هذا أن يدع الماء بجرى بأرضه . فشكاه الضحاك إلى عمر بن الحطاب . فاستدلى عمر محمد بن مسلمة . وقال له : أعليك ضرر في أن يمر الماء ببستانك ؟ قال لا .

ومن ذلك أيضاً ما تقرره الشريعة الإسلامية من وجوب الحجر على الصبى والمجنون فيها بملكانه لأنهما لا يحسنان التصرف ، وعلى السفيه وهو الذى يبدد ثروته ويتلف أمواله ويسىء التصرف فيها فيؤدى ذلك إلى الإضرار بورثته وبالصالح العام (٢٠).

 <sup>(</sup>١) روى هذه القصة الإمام محمد الباقر عن أبيه على زين العابدين بن
 الحسين رضوان الله عليهم .

<sup>(</sup>٧) يذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة النمان إلى عدم جواز الحجر على السفيه معللا مذهبه بأن في الحجر علي المسفيه معللا مذهبه بأن في الحجر عليه إهداراً لآدميته وإلحاقاً له بالبهائم ، وأن ضرر هذا الإهدار وهذا الإلحاق يزيد كثيراً على الضرر المادى الذي يترتب على صوه تصوفه في أمواله . وهذا اتجاه اجماعي جليل من الإمام الأعظم . وقد استوحاه من حرح الإسلام وحرصه على احترام الحرية المدنية للعقلاء الراشدين .

ومن ذلك أيضاً ما قرره الإسلام بصدد نظام الشفعة ، إذ بجير للجار إذا باع جاره ملكه ورأى أن هذا البيع يتطوى على ضرر يلحقه أو يفوت منفعة له أن يطالب بالشفعة ، أى بأن يقدم على الغريب في الصفقة ويلغى العقد الأولى ، لقوله عليه السلام : « الجار أحق بسقبه » (١١).

### ۱۳

### الزكاة والخراج والضرائب والصدقات الموسمية والكفارات

وأثرها فى تحقيق العدالة الاجتماعية وسد حاجات المعوزين

لا يكتبى الإسلام بتقييد حقوق الملكية الفردية على النحو الذى شرحناه فى الفقرات السابقة ، بل يضع كملك على كاهل المالك واجبات وأعباء فى مقابل تمتعه بما بتى له من هذه الحقوق . وسندرس فى هذه الفقرة طائفة من هذه الأعباء تجمعها صفات مشتركة ، وهى أنها أعباء مفروضة محددة المقادير ، وهى الزكاة والحراج والضرائب والصدقات الموحمية والكفارات ، وندرس الأعباء الأخرى فى الفقرات التالية.

اخرجه البخارى فى باب الشفعة . والسقب بفتحتين هو القرب .
 أى أنه أحق من غيره بما يقرب من ملكه ، أو إنه أحق من غيره لقربه من جاره .

الما فيما يتعلق بالزكاة فقد فرض الإسلام على مختلف قووع الثروة وشتى مظاهر النشاط الاقتصادى من أنواع المؤكاة ما يكفل تحقيق العدالة الاجماعية ، ويسد حاجات المحورين ، ويحول دون تضخم الثروات ودون تجمعها في أيد قليلة ، ويؤدى إلى تقليل الفروق بين الطبقات وتقريبها عض بعض .

ففرض الإسلام الزكاة فيا تنتجه الأرض وفيا يملكه الفرد من النهب والفضة والأنعام وعروض التجارة بالشروط والمقادير المبيئة في كتب الفقه الإسلامي .

والأصل في الزكاة بجميع أنواعها أن تدفع إلى بيت الملك على وبيت المال يقوم بصرفها في مصارفها التي حددتها المشريعة الإسلامية ؛ ومن بينها الإنفاق على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله (١).

وقد جعل الإسلام الزكاة من أهم أركانه وقرنها دائماً بالإيمان غافة وبالصلاة ، لما لها من وظيفة هامة فى حفظ التوازن الاقتصادى وتقليل الفروق بين الطبقات . وإشاعة روح التكافل والتواصى بالخير والبر والإحسان بين المسلمين . وبلغ من اهمام الإسلام بأمرها أن أبا يكر الصديق رضى الله عنه قد حارب القبائل الى

<sup>( )</sup> انظر فى مصارف الزكاه كتب الفقه ، وقوله تعالى : « إنما الصدقات الققراء والمساكين . . . الآية » ( وهى آية ٢٠ من سورة التوبة ) وتفسير هله الآية فى كتب التفاسير

امتنعت بعد وفاة الرسول عليه السلام عن أداء الزكاة حيى ما ظل مها باقياً على إسلامه ، واعتبر هؤلاء فى حكم المرتدين عن الإسلام ، وقال فى ذلك قولته المشهورة : ﴿ والله أو منعوف عناقاً ﴿ وهِى الأنبى الصغيرة من ولد المعز و وواية ﴿ عقاله بعير (١١) ) كانوا يعطونه رسول الله لقاتلهم عليه ولو وحدى ما استمسك السيف بيدى . لقد اكتمل الدين وتم الوحي . ألو ينتقص وأنا حى ؟ ! ﴾ . فقضى بذلك على أكبر فتنة كانت تهدد الإسلام ونظمه الاقتصادية القويمة .

هذا ، وتختلف الزكاة عن معظم ما عداها من الضرائب في أنها لا تفرض على ما تنتجه رءوس الأموال فحسب ، بل تفرض كذلك على رءوس الأموال المنقرلة نفسها . فإذا تعطل رأس المال المنقرل عن الكسب فإنه لا يلبث أن يدهب الزائد منه عن النصاب زكاة في نحو أربعين عاماً ، وذلك في الأموال التي تقدر زكانها سنوياً بربع عشرها ، وهي تشمل الذهب والفضة وعروض التجارة . وحتى إذا لم يتعطل رأس المال المقول عن الكسب فإن متابعة أخل الزكاة منه سنويا بالمقلو المقرر تنتقصه دائماً من أطرافه وتحول دون تجمع ثروة كبيرة في بد صاحبه .

<sup>(</sup>١) كان يجب على دافع زكاة الأنعام أن يقدم إلى جامع الزكاة مقاقه ما يدفعه إليه من أنعام ، حتى لا يتحمل بيت المال ثمن هذا العقال .

Y - وفي عهد عمر رضى الله عنه فرضت ضريبة الخراج (وهي ما نسميه بالأموال الأميرية) على بعض الأراضي المؤراعية . وذلك أنه لما فتحت في عهده أرض العراق رغب بعض الصحابة في أن توزع على الفاتحين ، فأبي عليهم ذاهبا إلى ألما المتوزيع تؤول لقلة من الناس ، بيما الدولة تحتاج في المستقبل إلى المال لكفالة المجتمع وحماية الثغور والمرافق العامة. في المستقبل إلى المال لكفالة المجتمع وحماية الثغور والمرافق العامة. يعقب حق الرقبة للدولة وترك الزراع يعملون على أن يلتزموا للدولة يعقب الحراج . ويخصص الحراج للمصالح العامة للمسلمين وأرزاق (أي يعدن مرتبات) الموظفين والولاة والقضاة وأهل الفتوى من العلماء ورجال الحيش وتعبيد الطرق وعمارة المساجد والرباطات والقناطر ورجال الحيش وتعبيد الطرق وعمارة المساجد والرباطات والقناطر

"— ويجيز الفقه الإسلام للإمام أن يفرض من الضرائب الدائمة أو المؤقتة ما تدعو إليه الحاجة وتستقيم به أحوال المسلمين. وعلى هذا الأساس فرضت في عهود الحلافة ضرائب على الواردات، وعلى التجار الذين يمرون ببعض نقط المراقبة في البلاد الإسلامية ، وعلى السفن التي تمر بموانئ هذه البلاد ،

<sup>(</sup>۱) هذه هي عبارة الميداني على القدوري من كتب الفقه الحنى ، انظر صفحتي ۲۷۲ ، ۲۷۷ . وانظر في تفاصيل هذا الموضوع كتاب الحراج للإمام أبي يوسف تلميد أبي حنيفة ، وكتاب الحراج لأبي يعلى الموصلي من كبار فقهاء الحتابلة .

وعلى الحوانيت ودور سك النقود . . . وعلى نواح أخرى كثيرة من هذا القبيل .

ولما أخذ ملك مصر المظفر قطز يعد العدة لحر**ب التتار** 

وإجلائهم عن دمشق وما احتلوه من مدن سوريا ، وجلد بيت المال خاوياً ، فاتجه إلى العز بن عبد السلام كبير فقهاء عصره وقاضى قضاة الشافعية يستفنيه فى ضرائب يقرضها على الناس لحماية الدولة وتجهيز الجيش ؛ فأفتاه بجواز ذلك موكانت الفتوى تدل على مقدار اتساع الأفق الإسلامى؛ فإته مما أجمع عليه كثير من أئمة الفقهاء أنه إذا كانت حرب ولم يكنمال جاز للإمام فرض ضرائب غير الزكاة والحراج . وقد فرض الملك المظفر قطز بعد هذه الفتوى ضريبة دفاع مقدارها دينار على كل رجل وامرأة ، وأخذ أجور الأوقاف الحيرية قبل ميقابها بشهر ، وعجل الزكاة سنة ، وأخذ من التركات ثلثها (۱۱) ميقابها بشهر ، وعجل الزكاة سنة ، وأخذ من التركات ثلثها (۱۱) وبفضل ذلك كتب للجيش المصرى النصر والظفر على جيوش التتار فى موقعة عين جالوت سنة ١٥٨ هجرية ، فأنقذ بذاك الإسلام والحضارة الإنسانية من شرور أولئك الوحوش .

٤ - وأوجب الإسلام على الأغنياء فى بعض مواسم تتكرر
 كل عام وفى بعض أعياد ومناسبات أن يخرجوا من أموالهم

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ ابن إياس ، وكتاب « ابن تيمية » الشيخ محمه أبو زهرة صفحة ١٣٧ .

صدقات للفقراء والمساكين ، أو جعل ذلك سنة مؤكدة لها ، ومن أهم هذه الصدقات زكاة الفطر التي يخرجها رب الأسرة في يوم عيد الفطر عن نفسه وخدمه وأفراد أسرته الذين تحب عليه نفقهم ، ويتصدق بذلك على الفقراء والمساكين وذوى الحاجة ، أو يدفع بها إلى بيت المال ويتولى بيت المال إنفاقها في مصارفها .

ومن هذه الصدقات كذلك الضحايا التي تنحر في عيد الأضحى والهدى الذي يجب أو يستحب للحاج نحره ، وكلاهما يخصص كله أو معظمه أو قسم منه للفقراء والمساكين . قال تعلى في بيان طريقة الانتفاع ببعض ذبائح الهدى : « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» [آية ٣٦ من سورة الحج] . وقال في آية أخرى : « فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » [آية ٣٧ من سورة الحج] . ( والقانع السائل والمعتر الذي يطيف ولا سأل ) .

• — وعمد الإسلام إلى طائفة من الجرائم والحطايا التي يكثر حدومها وجعل كفاربها إخراج الأموال والتصدق بها على الفقراء . وفي المتعبير هنا بالتصدق مجاز ؛ لأننا لسنا بصدد صدقة ولا إحسان ، بل بصدد أمر واجب حتمى . فجعل الإسلام فلك كفارة للحنث في اليمين ، وكفارة للظهار (وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت على تخظهر أمى أو عبارة من هذا القبيل ، وكانت هذه العبارات كثيرة التردد على

ألسنة العرب) ، وجعله كفارة لمعظ<sub>م</sub> أنراع الفطر فى رمضان ، ولبعض المخالفات التي تحدث في مناسك الحج . \_ قال تعالى في كفارة اليمين : ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أَرْسُط مَا تَطْعُمُونَ أُهْلِيكُمُ أَوْ كَسُوبُهُمْ . . . ﴾ [آية ٨٩ من سورة المائدة] ؛ وقال في كفارة الظهار : ٥ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لماقالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا . . . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يبهاسا ، فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً » [آيبي ٣،٤ من سورة المجادلة] ؟ وقال في بعض أنواع الفطر في رمضان : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يَطْيَقُونَهُ ﴾ (أى لا يستطيعون الصوم لشيخوخة أو مرض لاّ يرجى برؤه . . . وما إلى ذلك) « فدية طعام مسكين » [آية ١٨٤ من سورة البقرة] ؛ وقال في مخالفات الحج وما يعرض فيه من ضرورات: ﴿ وَأَتَّمُوا الحِج والعمرة لله ، فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدى ، ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ، فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأ له ففادية من صيام أو صدقة أو نسك ، [آية ١٩٦ من سورة البقرة] ؛ ويقول : «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً . . . ، [ آية ٩٥ من سورة المائدة].

# نظم التكافل والضمان الاجتماعي في الإسلام وأثرها في تحقيق العدالة الاجتماعية

وضع الإسلام أمثل نظام للتكافل والضهان الاجتماعي، وسن ً أنواعاً كثيرة من هذا التكافل وهذا الضمان .

فأوجب على الأغنياء من الأقرباء أن ينفقوا على الفقراء والمساكين والعاجزين عن الكسب من أقربائهم ، على ما هو مفصل فى كتب الفقه الإسلامى .

وأوجب على أهل كل حى أن يعيش بعضهم مع بعض فى حالة تكافل وتعاضد ، يرق غنهم لفقيرهم ، ويسد شبعامهم حاجة جائعهم ؛ حى لقد ذهب جماعة من الفقهاء على رأسهم الإمام ابن حزم إلى مسئولية البلد الذي يموت أحد أفراده جوعاً ، فيدفع أهله الدية متضامنين إلى أسرته ، كأمهم شركاء في موته . وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام : «أيما أهل عرصة أمسوا وفهم جائع فقد برئت مهم ذمة الله ورسوله».

وأوصى القرآن بالحار القريب والجار البعيد في أكثر من آية . ومن ذلك قوله تعالى : «واعبدوا الله ولا تشركوا به

شيئآ وبالوالدين إحسانآ وبذى القربى واليتامى والمساكين والحار ذي القربي والجار الجنب ١١٥٠٠ فقرن وجوب الإحسان بالجار القريب والحار البعيد بوجوب عبادته وعدم الشرك به ووجوبُ الإحسان بالوالدين . وأوصى الرسول عليه السلام بالجار في أكثر من حديث . فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من بات شبعان وجاره جائع » وقوله : خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره » . ولا يفرق الإسلام في ذلك بين الجار المسلم والحار غير المسلم . فقد روى أن عبد الله بن عباس كان عنده رجل وغلام له يذبح شاة ، فقال ابن عباس لغلامه يا غلام لا تنس جارنا الهودي ، ثم عاد فكر رها ثانية وثالثة . فقال الرجل متعجباً : كم تقول هذا يا ابن عباس ؟ فقال ابن عباس : لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما زال جبريل يوصيني بالحار حيى ظننت أنه سيورته » ، أى سيجعل له نصيباً من تركتنا بعد وفاتنا . – وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الجيران للاثة : جار له حتى واحد ، وهو أدنى الجيران ؛ وجار له حقان ؛ وجار له ثلاثة حقوق . فأما الجار الذي له حتى واحد فجار مشرك لا رحم له . وأما الجار الذي له حقان فجار مسلم :

 <sup>(</sup>١) آية ٣٦ من سورة النساء . وقيل في معانى الجار ذي القربي والجار الجنب إن الأول هو الجار القريب في المكان أو في النسب والآخر هو الجار البعيد

له حق الإسلام ؛ وله حق الجرار . وأما الذى له ثلاثة حقرق فجار مسلم ذو رحم : له حق الجرار ؛ وحق الإسلام ؛ وحق الرحم »(١) \_ وقلة جعل الإسلام للجار الحق فى الشفعة إذا باع جاره ملكه لغيره . وهذا مظهر هام من مظاهر رعاية الإسلام لواجب الجار نحو جاره . وفى هذا يقول عليه الصلاة والسلام : « الجار أحق بسسقه »(١) (والسقس هو القرب، أى إنه أحق من غيره لقربه من جاره أو إنه أحق من غيره بما يقرب من ملكه ) .

وأوجب الإسلام على بيت المال الإنفاق على الزمن (وهو العاجز عن الكسب) وعلى الشيخ الفانى وعلى المرأة إذا لم يكن لواحد من هؤلاء من تجب عليه النفقة من أقربائه . ولا يفرق الإسلام فى ذلك بين المسلم والذمى ؛ فقد روى الإمام أبو يرسف فى كتابه الخراج أن عمر رضى الله عنه عنه مربباب قوم وعليه سائل يسأل ، وكان شيخاً ضريراً ، يبدو عليه أنه ذى . فضرب عمر بعضده وقال : من أى أهل الكتاب أنت ؟ فقال يهردى ، فقال وما أجأك إلى ما أرى ؟ قال أسأل الجزية والحاجة والسن . فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله وأعطاه شيئاً مما عنده ، ثم أرسل إلى خازن بيت المالى وقال له : انظر شيئاً مما عنده ، ثم أرسل إلى خازن بيت المالى وقال له : انظر

<sup>(</sup>۱) راجع إسناد الأحاديث المذكورة فى الجار فى تفسير ابن كثير لقوله تعالى « واعبداٍ الله ولا تشركوا به شيئاً . . . الآية » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في باب الشفعة .

هذا وضرباءه ، فوالله ما أنصفنا الرجل أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتَ للفقراء والمساكينِ ﴿ آَيَةً مِنْ سُورَةِ التَّويَّةِ ۚ . وهذا من المساكين من أهل الكتاب . وردُ عنه الجزية وعن أمثاله (١) .

وأوجب الإسلام في حالات الشدة والضرورة أن يعود القادر على المحتاج بما يسد حاجته . فقد روى أبو سعيد الحدرى حال النبي في سفر وشدة . فقال كنا في سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ، ومن كان له فضل ظهر (أى مطية) فليعد به على من لا ظهر له . ثم أخذ يعدد من أصناف الأموال حي ظننا أن ليس لنا من مالنا إلا ما يكفينا » (أخرجه البخاري) . وعن أني موسى رضى الله عنه قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو صلى الله عيام بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بيهم في إناء واحد بالسوية : فهم مني وأنا مهم » (أخرجه البخاري) .

وَلِقَدَ ضَرِب رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَم بِأَعَمَالُه ، حَيَى مَن قَبَلَ أَن يَبَعْث ، أَرُوع مثال للتكافل الاجتماعي . يدل على ذلك ما وصفته به خديجة رضي الله عنها عند نزول الوحي عليه لأول مرة ، فقد ذهب إليها يرتجف خوفاً وفزعاً مما أصابه

<sup>(</sup>١) الخراج لأبي يوسف ص ١٢٦.

من مفاجأة الملك له ، وقال لها زملونى زملونى (أى غطونى وأدفئونى) . وبعد أن زملته حتى ذهب عنه الروع ، وقص علمها ما حدث ، قال : «والله لقد خشيت على نفسى » . فقالت له : «كلا والله ما يخزيك الله أبداً . إنك لتصل المزحم ، وتتقرى الضيف، وتحمل الكل ، وتعين على نوائب الدهر » . وصلة الرحم هى الإحسان إلى القريب ورعايته ، وقرى الضيف إكرامه والحفاوة به ، والكل هو اليتيم والعاجز عن العمل ، وتحمل الكل أى تكفيه مئونته وتسد حاجته ، والإعانة على نوائب الدهر هى مد يد المساعدة لمن نزلت به كارثة .

# تحريم الإسلام لطرائق الكسب غير السليم

حرم الإسلام تحريماً قاطعاً جميع طرائق الكسب غير السليم ، وهي الطرائق التي تقوم على الرشوة ، أو استغلال النفوذ والسلطان ، أو على غش الناس أو ابتزاز أموالهم بالباطل ، أو التحكم في ضروريات حياتهم ، أو انتهاز حالات عوزهم رحاجاتهم . . وما إلى ذلك من الطرائق غير السليمة في كسب المال ، وحرم امتلاك ما ينجم عنها ، وأجاز مصادرته وضمه إلى بيت المال ، أي إخراجه من حيز الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية .

وقد حقق الإسلام بذلك عدة أهداف سامية .

فأوصد بذلك أهم الأبواب التى تؤدى عادة إلى تضخم الثروات فى يد بعض الأفراد . وذلك أن الطرائق المشروعة فى الكسب لا ينجم عها فى الغالب إلا الربح المعتدل المعقول المتفق مع سنن الاقتصاد . أما الأرباح الفاحشة والثروات الضخمة فإنما تكون فى الغالب نتيجة لطرائق الكسب غير المشروع . فنى تحريم الإسلام لهذه الطرائق تحقيق لتكافؤ الفرص بين الناس ، وقضاء على أهم عامل من العوامل التى

تؤدى إلى اتساع الفروق الاقتصادية بين الأفراد والطبقات . وفى ذلك تحقيق للمساواة فى شئون الاقتصاد من أمثل طريق . وحقق الإسلام كذلك بموقفه هذا غرضاً إنسانياً هاما ، وهو أن تقوم العلاقات الاقتصادية بين الناس على دعام من التكافل والبراحم والتعاطف والتواصى بالصدق والعدل والإحسان ، وأن يجانبوا فى معاملاتهم بعضهم مع بعض كل ما يأباه الحلق السليم وما يؤدى إلى التنافر والتباغض وصراع الطبقات بعضها مع بعض واضطراب حياة الجماعات .

وحقق الإسلام كذلك بموقفه هذا غرضاً ثالثاً وهو دفع الناس إلى العمل والكد لكسب المال وتنميته ، وصرفهم عن الكسل والبطالة والطرق الهينة الوضيعة التي تأتى بالكسب والتنمية بدون جهد ولا عناء .

فحرم الإسلام عمليات الربا تحريماً قاطعاً ، وجعلها من أكبر الكبائر ، وتوعد أهلها بحرب من الله ورسوله . قال تعالى : « وما آتيتم من رباً ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله ؛ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون» (١١) (والمضعفون جمع مضعف اسم فاعل من أضعف الشيء بمعنى نماه وجعله مضاعفاً ، أى ومن يفعل ذلك فأولئك هم المنمون للأموال) . وتفسير هذه الآية بلغة الاقتصاد والاجتماع ،

<sup>(</sup>١) آية ٣٩ من سورة الروم .

وهي أمثل لغة في تفسيرها ، وأكثر اللغات اتساقاً مع عبارتها وبياناً لدقة بلاغتها: أن الزيادة التي تأتى لأموال بعض الناس عن طريق الرباهي زياة في الظاهر ، ولكنها ليست زيادة في نظُّر الله ولا في الواقع ، لأنها لا تزيد شيئاً في الثروة العامة للمجتمع ؛ على حين أن النقص الذي يلحق الأموال بسبب الزكاة هو نقص في الظاهر ، ولكنه زيادة في نظر الله والواقع، لأن صرف هذه الزكاة في مصارفها يزيد من ثروة المجتمع ومن قدرته و إمكانياته ، ويحقق له فوائد أكثر من الفوائد التي كان يمكن أن تتحقق لو بقيت الزكاة في مال صاحها ، ويؤدى وطائف اجهاعية أهم كثيراً من الفوائد الفردية التي تترتب على عدم إيتاء الزكاة . \_ وقال تعالى في عبارات موجزة بليغة جمع فها ٰبين الترغيب والترهيب وبيان العلل والأسباب والحث علَى مكارم الأخلاق والمثل العليا : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ، وأحل الله البيع وحرم الربا ، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . يمحق الله الربا ويربى الصدقات ، والله لا يحب كل كفار أثم . إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لمم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كُنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب

من الله ورسوله ، وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تكظلمون ولا تظلمون (۱۱) . ثم حثالله تعالى الدائنين على التسامح حيال المدينين الذين لا يستطيعون أداء الدين في موعده ، فحبب إلىم أن يمدوا لهم في الأجل بدون مقابل حتى يتيسر لهم أداؤه : فقال : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » . ثم تدرج في الحث على مثل أعلى وأرقى من ذلك ، فحبب إلى الدائنين أن يتنارلوا عما لهم من دين في حالة عسرة المدين ، وأن يتصدقوا به ابتغاء وجه الله ، وتحقيقاً للتكافل الاجتماعي ، ولما يجب عليهم نحو الفقراء من إخوانهم ، فقال : «وأن تصدقوا خير لكم عليهم نحو الفقراء من إخوانهم ، فقال : «وأن تصدقوا خير لكم ال كنتم تعلمون (١٠).

وقد قضى عليه الصلاة والسلام بعد تحريم الرباعلى جميع المعاملات الربوية، وألغى جميع الفوائد التى ترتبت على ديون قديمة ، فقال : «ألا إن ربا الجاهلية موضوع عنكم كله ، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول رباً أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب».

ويتحقق الربا المحرم فى عدة معاملات ، من أكثرها استخداماً ما يسميه الفقهاء ربا النسيئة وهو الإقراض بفائدة مقدرة ، ومد الأجل المحدد لسداد الدين فى نظير زيادة فى قسمته .

وهذه الطرق الربوية طرقٌ غير سليمة للكسب من الناحية

<sup>(</sup>١) آيات ٢٧٥ – ٢٨٠ من سورة البقرة .

الاقتصادية نفسها ؛ لأن الفائدة الى يحصل علمها المقرض لا تأتى نتيجة لعملية إنتاجية أسهم بماله فيها ، بل إنها تأتى بدون مقابل اقتصادى . فهي مبلغ قد استقطع من مال المقرض، وبالتالى قد استقطع من التروة العامة ، بدون أن يحدث القرض زيادة ما في إحدى التروين .

وهي كذلك غير سليمة من الناحية الاجماعية ؛ لأن المجتمع لا يفيد شيئاً من عملية كهذه ، ولا تزيد شيئاً من قدرته ولا من إمكانياته، بل يصيبه منجرائها أضرار بليغة لما تنطوى عليه من استغلال لحاجات المعوزين وانتهاك لقواعد الأخلاق والمثل العليا ، وخروج على مبادئ الإخاء والتكافل الاجماعي وواجب الإنسان نحو أخيه الإنسان . هذا إلى ما تؤدى إليه هذه المعاملات من بث الأحقاد والضغائن في نفوس الناس بعضهم حيال بعض ، وإضرام لنار العداوة ، وإثارة لأسباب الفتن والصراع بين فئات المواطنين ، توسيع الفروق في الثروة بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء ، وصرف لأصحاب رءوس الأموال عن طريق الكد والكسب الإنتاجي السلم ، وتشجيع لهم على الطرائق الكسولة الهينة في الكسب التي تأتَّىٰ عن طريق ابتزاز الفقراء واستغلال عوزهم وحاجتهم . ولا يخفى ما يترتب على هذا كله من آثار هدامة في حياة المجتمع.

ومن ثم يتفق مع الإسلام فى تحريم الربا وعده من كبريات الجرائم جميع الشرائع السماوية . فجميع المذاهب والكنائس المسيحية تحكم بحرمة الربا ونحالفته لقواعد الدين . وقد شن عليه آباء الكنيسة الكاثوليكية على الأخص حرباً شعواء استأثرت بقسط كبير من جهودهم العصور القديمة والوسطى وصدر العصور الحديثة .

وشريعة الهود أنفسهم - وهم أشد شعوب العالم جشعاً وحرصاً على ابتزاز "الأموال وانهاكاً لمبادئ الأخلاق الإنسانية العامة - حرم تحريماً قاطعاً على الإسرائيلي أن يتعامل بالربا مع أخيه الإسرائيلي، وتتوعد من يفعل ذلك بأشد عقاب؛ بل إمها التكره أن يأخذ الإسرائيلي من أخيه الإسرائيلي رهناً بدينه ، وتقرر أنه ذا أخذ منه في الصباح رهناً من المتاع الذي لا يستغني عنه في حياته كالرحا وما إلها وجب عليه أن يرده إليه في المساء.

صحيح أنها تبيح للإسرائيلي في معاملاته مع غير الإسرائيلي أن يمتصه ويتعامل معل بأشنع أنواع الربا الفاحش ، بحسب ما هو مدون في أسفارهم التي بين أيدينا الآن . ولكن أسفارهم هذه تشير هي نفسها إلى أن الغرض من ذلك إحداث الاضطراب والفوضي في حياة الشعوب الأخرى ، حتى يتم لبني إسرائيل السيطرة علمها . فهي تعترف بأن الربا عملية اقتصادية غير سليمة تستخدم عن قصد لإحداث الاضطراب في اقتصاديات الشعوب ولتيسير السيطرة علما(١١).

<sup>(</sup>۱) انظر فی هذا الموضوع : سفر الخروج ، إصحاح ۲۲ ، فقرات ۲۵ – ۲۷ ؛ وسفر التثنية ، إصحاح ۱۵ فقرة ۳ وإصحاح ۲۳ فقرق ۱۹ ، ۲۰

وحتى الوثنيون من عرب الجاهلية أنفسهم كانوا يشمئزون من عمليات الربا وينظرون إلها نظرة سخط وازدراء ويعدوبها من الطرائق غير السليمة في الكسب ، فع أن قريشاً كانت من أكثر قبائل العرب في الجاهلية حبًّا للمَّال وتفانياً في جمعه وتعاملا بالربا ، فإنها كانت تنظر إلى الكسب الذي يأتى عن طريق الربا على أنه كسب حرام من الناحية الدينية وسحت من ناحية الأخلاق. ولا أدل على ذلك إلى أنه عندما تهدم سور الكعبة وأرادت قريش إعادة بنائه حرصت على أن تجمع الأموال اللازمة لذلك من البيوتات التي لا تتعامل بالربا ، حتى لا يلخل في بناء البيت مال حرام . ولما كانت هذه البيوتات قليلة العدد فإن ما جمع منها لم يكف لبناء السور كله، فاختصرت مساحة الكعبة ، وبني جزء منها خارجاً عن السور ، وهو المسمى الآن «حجر إسماعيل». فقد ذكر ابن إسحاق في السيرة عن عبد الله بن أبي نجيح أنه أخبر عن عبد الله بن صفوان بن أمية أن أبا وهب بن عابدين عمران بن مخزوم ، وهو جد جعدة بن هبيرة بن أبى وهب المخزوى ، قال لقريش لا تلمخلوا فيه ، أي في بناء البيت ، من كسبكم إلا الطيب ، ولا تدخلوا فيه مهر بغي(١) ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من

و إصحاح ٢٤ فقرة ٦ ؛ وسفر اللاوبين إصحاح ٢٥ فقرات ٣٥ – ٣٨ ؛ وسفر أشمياء إصحاح ٥ فقرات ٨ – ١٠ وإصحاح ٥٠ فقرات ١٧ – ٢٤ .

ا كان بمضهم يلجأ إلى هذه الطرق الحسيسة في الكسب ، فيفتح بيوناً للدعارة يخصص لها بعض إمائه . وفي هؤلاء نزل قوله تعالى : « ولا تكرهوا

الناس . وروى سلمان بن عيينة في جامعة عن عبيد الله بن أى يزيد عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من بني زهرة (بطن من قريش )أدرك ذلك ، فسأله عمر عن بناء الكعبة ، فقال إن قريشاً تقربت لبناء الكعبة بالطبية (أي بالنفقة الطيبة) فعجزت ، فتركوا بعض البيت في الحجر. فقال عمر صدقت . وعن عائشة رضى الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحدَّد و وهي لغة في الحدار ) أَمَنَ البيت هو ؟ قال نعم . قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت ؟ قال ألم تَرَى قومك قصرت بهم النفقة (يقصد النفقة الطيبة التي ليس فنها ربا) . قلت : فما شأن بابه مرتفعاً ؟ قال فعل ذلك قومك ليبخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا . . . ولولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر (أى الحجر ، وهو حجر إسماعيل) في البيت وأن ألصق بابه بالأرض (أي لفعلت).

\* \* \*

وحرم الإسلام كذلك استغلال النفوذ والسلطان للحصول على المال ، وحرم امتلاك ما يأتى عن هذا الطريق ، وأجاز لولى الأمر مصادرته واستيلاء بيت المال عليه لإنفاقه فى المصالح العامة للمسلمين وعلى ذوى الحاجات مهم، أى نقل ملكيته

فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا »( آية ٣٣ من سورة النور ) .

من الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية . فالإسلام هو أول تشريع سن قانون « الكسب غير المشروع » أو قانون « من أين لك هذا ؟ » كما يطيب لبعض الناس أن يسميه في الوقت الحاضر .

وأول من طبق هذا المبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه . فقد روى البخارى فى صحيحه أنه أقبل يوماً على رسولًا الله صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية (وهو رجّل من بنَّى لُـتب من الأزد ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمله على صدقات بني سليم ، أي لجمع الزكاة منهم ) فقدم الرجل ما معه قسمين ، وقال للنبي هذا لكم وهذه دلدايا أهديت إلى . فظهر الغضب في وجه النبي عليه السلام ، وقام وخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : «أما بعد ! فإنى أستعمل رجالًا منكم في أمور مما ولاني الله،فيأتي أحدكم فيقُول هذا لكم وهذه هدايًا أهديت إلى ". فهلا جلس في بيت أبيه أوبيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟! والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، أي إن ما جاءه من هدايا لم يهد إليه لشخصه ، بل أهدى إليه لوظيفته وعن طريق استغلال النفوذ . ثم صادر جميع الهدايا الى أهديت إلى ابن اللتبية وضمها إلى بيت المال .

وطبق هذا المبدأ فى نطاق واسع من بعد الرسول عليه الصِلاة والسلام عمر بن الحِطابِ فى أيام خلافته ، فكان يصادر

ما كان يكسبه الولاة من أعمال لا يجوز لهم الاشتغال بها كالتجارة وما إلها وما كان يأتهم من هدايا وأموال نتيجة لاستغلال نفوذهم وجاههم . فعل ذلك مع ولاته على البصرة. ويقال إنه فعله مُع أبي هريرة عامله على البحرين ، ومع عمرو ابن العاص واليه على مصر ، بل يقال إنه فعله مع ابنه عبد الله نفسه . فقد روى الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه « تاريخ الإسلام » أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رجع من بعض الغزوات وقد ابتاع من الغنيمة بأربعين ألف درهم . فلما قدم على أبيه أنكر عليه ما فعل، لأنه خشى أنَّ بكون أميرًا الحيش قد باع له بأرخص مما يبيع لغيره رعاية لصلة رحمه بأمير المؤمنين. فقال لأبيه: إلى أتجر كما يتجر غيرى من تجار قريش . فقال له عمر : « إنى قاسم مسئول ، وإنى معطَّيكَ أكثر ما ربح تاجر من قريش ؛ لك ربح الدرهم درهم » . ثم عرض ما أشراه ابنه من الغنيمة على التجار فاشروه بأكثر من ثمانين ألف . فأعطاه ثمانين ألف درهم ؛ ودفع الباقي إلى بيت المال .

وحرّم الإسلام كذلك جميع المعاملات التي تنطوي على غش أو رشوة أو أكل أمرال الناس بالباطل أو تطفيف في الكيل أو الميزان . وفي هذا يقول الله تعالى : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنم تعلمون » [آية ١٨٨ من سورة البقرة].

ويقول: «ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون؛ وإذا كالوهم أو وزنوهم تحسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ليوم عظيم؟!» [آيات ١ - ٥ من سورة المطففين]. ويقول عليه الصلاة والسلام: «من غش أمنى فليس منى ». ويقول: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإن كما وكلبا محقت بركة بيعهما »(١). ويقول: «إنه لا يربو لحم نبت من سحت بيعهما »(١). ويقول: «إنه لا يربو لحم نبت من سحت علا كانت النار أولى به». ويقول: «لا يكسب عبد مالا حراماً فيتصدق به فيقبل منه ، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار »(١). وثبت أن عمر رضى الله عنه أراق اللبن المغشوش بالماء تأديباً للغاش وزجراً الناس عن غش المبيعات.

#### \* \* \*

وحرم الإسلام كذلك احتكار الضروريات للتحكم في أسعارها . وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام : «من احتكر طعاماً أربعين يوماً فقد برئ من الله وبرئ الله منه» (رواه أحمد في مسنده) . وجاء في وصية الإمام على إلى الأشتر النخعى لما ولاه مصر : «واعلم مع ذلك أن في كثير منهم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه صاحب مصابيح السنة في الحسان ,

(التجار وذوى الصناعات) ضيقاً فاحشاً وشحا قبيحاً واحتكاراً للممنافع وتحكماً فى البياعات . وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة . فامنع من الاحتكار ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع منه . . . فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب فى غير إسراف » .

ويقاس على ذلك احتكار صنف ما فى التجارة أو الصناعة للتحكم فى السوق ، متى كان فى ذلك إضرار بالمسهلكين ، عملا بالقاعدة الإسلامية التى تخضع لها جميع المعاملات ، وهى قوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار » .

#### ١٦ الصدقات المستحبة

حبب الإسلام إلى الأغنياء التصدق على الفقراء والمساكين وجعل هذا التصدق من أكبر القربات وأعظمها أجراً ، وجعل اكتناز الأموال وعدم إنفاقها في سبيل الله من كبار المعاصى ، وتوعد المكتنزين بأشد عقوبة يوم القيامة . والآيات القرآنية التي وردت في ذلك تجل عن الحصر ، ولا تكاد تخلومها سورة من سور القرآن . فمن ذلك قوله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من

آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب . . . أ [آية ١٧٧ من سورة البقرة] ؛ وقوله : ﴿ يَأْيُهَا ۗ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِمَا رَزَقَنَاكُم مِن قبل أَنْ يَأْتَى يُوم لا بيعٌ فيه ولا خلة ولا شفاعة ، والكافرون هم الظالمون » [آية ٢١٥ من سورة البقرة] ؛وقوله : «الذين ينفُقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » [آية ٢٧٤ من سورة البقرة] ؛ وقوله : « مثل الذين ينفقون أموالم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كُلُّ سنبلة مائة حبة ، والله يضاعفُ لمن يشاء ، والله واسع عليمٍ . الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنَّا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . . . يأيها الذين منوا أنفقوا من طيبات ما كسبم ومما أخرجنا لكم من الأرض ، ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ، [آيات ٢٦١ - ٢٦٧ من سورة البقرة]؛ وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فىسبيل الله فبشرهم بعذاب ألم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم ، فذوقوا ما كنتم تكنزون ، [آيتي ٣٤ ، ٣٥ من سورة التوبة] .

ويعض آيات القرآن تدل على أن الإسلام لا ينظر إلى هذا

الذوع من الإنفاق على أنه إحسان وتصدق ، بل على أنه حق الفقراء فى مال الأغنياء . قالى تعالى يصف المؤمنين : والذين فى أموالهم حق معلوم ، السائل والمحروم » [آيتى ٢٠ ، ٢٥ من سورة المعارج] ؛ وقال : « فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ، ذلك خير المذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون» [آية ٣٨ من سورة الروم] ؛ فوصف هذا الذوع من الإنفاق فى هذه الآيات بأنه حق الفقراء لامجرد إحسان من الأغنياء .

وكثير من آيات القرآن تدل على أن الإسلام ينظر إلى التملك على أنه مجرد وظيفة يقوم صاحبها بإنفاق المال على مستحقيه وينظر إلى المالك على أنه مستخلف على ثروته من قبل الله لإنفاقها في سبيله . وفي هذا يقول الله تعالى : «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير» [آية ٧ من سورة الحديد] .

### ترغيب الإسلام في إنفاق ما زاد عن الحاجة في سبيل الله والصالح العام

بل لقد حبب الإسلام إلى الإغنياء أن ينفقوا الفضل من أموالهم فى سبيل الله والصالح العام وسد حاجات المعوزين . والفضل من المال هو ما كان زائداً عن حاجة الفرد وحاجة من يعولهم ولا يؤدى إنفاقه إلى اضطراب أفي في حياته ولا في حياتهم الحاضرة والمستقبلة .

وفى الحث على هذا الإنفاق يقول عليه الصلاة والسلام: « ما أحبأن لى مثل 'أحد ذهباً أنفقه فى سبيل لله أموت وأترك منه قيراطين». أى أنه ليؤلمه أن يكون له مثل جبل أحد ذهباً يظل ينفق منه على الفقراء والمساكين والصالح العام ، ثم تعجله المنون وفى يده منه قيراطان لم ينفقهما بعد فى سبيل الله .

\* \* \*

وليس معنى هذا إن الإسلام يحبب إلى الأغنياء أن ينسلخوا من جميع ما يملكون ويقدموه صدقة للفقراء والمساكين . بل إن الإسلام ليكره هذا المسلك كل الكراهية ، ويوجب على الفرد أن يبق من أمواله ما يكفى لحاجته وحاجة من يعولهم . وكل ما يحبب فيه الإسلام هو إنفاق ما زاد عن هذا القدر وما

لا يؤدى إنفاقه إلى اضطراب ما في حاضر حياتهم ومستقبلها . وفي هذا يقول الله تعالى : « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» [آية٢١٩ من سورة البقرة] . والعفو هو السهل اليسير الذي لا يؤثر في حياة الفرد . وقد ثبت أن الرسول عليه السلام كان يرد صدقة من يريد التصدق بجميع ماله . فقد جاءه يوماً رجل بمثل بيضة ذهباً ، وقال يا رسول الله أصبت هذا من معدن ، فخذها فهي صدقة ، ما أملك غيرها . فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مراراً وهو يردد كلامه هذا ، وبعد لأى أخذها منه وحذفه بها ، فتخطأته ، ولو أنها أصابته لأوجعته . وقال : « يأتى أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ، فيتكفف الناس! اخير الصدقة ماكان عن ظهر غني». وأحرج البخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غني ، وابدأ بمن تعول ْ ؛ واليد العليا خير من اليد السفلي » ؛ أى أن تظل غنيا تتصدق على الناس ، وتكون يدك هي العليا ، خير من أن تنسلخ عن جميع أموالك ، فتتكفف الناس ، فتصبح يدك هي السفلي . وأخرج البخارى عن سعد بن أبي وقاص ، قال : « جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعودني وأنا مريض بمكة . . . فقلت يا رسول الله : أوصى بمالي كله ؟ (يقصد يوصى به صدقة للفقراء والمساكين) ، قال : لا ، قلت فالشطر ؟ (أى النصف) قال لا . قلت فالثلث ؟ قال فالثلث والثلث كثير ، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس . وإنك مهما أنفقت من نفقة فهي صدقة ، حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك » . وروى كعب ابن مالك ( وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك ؛ وأمر الرسول عليه السَّلام أصَّحابةٌ بمقاطَّعتهم عقاباً لهم ، وظلوا كذلك مدة طويلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحُبت ، ثم تابٍ الله عليهم ، ونزل فيهم قوله تعالى : « وعلى الثلاثة الذين خُلِّفوا حي إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت علمهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب علمهم ليتُوبوا ، إن الله هو التواب الرحم » [وهي آيةُ ١١٨ ۚ مَنْ سُورة التوبة] ) أنه بعد أن بلغه أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي عنه وأن الله قد تاب عليه ، جاء إلى النبي عليه السلام وقال له : يا رسول الله قد جعلت توبتي عن التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك أن أنخلع عن جميع ماني صدقة إلى الله ورسوله . فقال له : ﴿ أَمُسُكُ عَلَيْكُ بِعَضْ مالك فهو خير لك » . فقال : فإنى أمسك سهمى الذي بحير ( أخرجه البخاري) .

#### . 14

### دعوة أبى ذر الغفاري

واتفاقها معروح الإسلام وبُعدها عن الشيوعية

قام أبو ذر الغفارى رضى الله عنه فى عهد عمّان بن عفان يدعو الأغنياء أن ينفقوا فى سبيل الله والبر بالفقراء والمساكين وذوى الحاجة جميع ما فضل من أموالهم عن حاجاتهم وحاجات من يعولونهم ، وينهاهم عن البذخ والترف واكتناز الأموال والترفع على الفقراء والمستضعفين من الناس .

وكان أبو ذر يعتمد فى دعوته هذه على أحاديث كثيرة ، سمعها هو عن رسول الله و رواها غيره كذلك ، وأشرنا إلى بعضها فيما سبق ، مها ما رواه هو عن النبي عليه السلام ، قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو أحدًد (وهو جبل بالمدينة) فقال عليه السلام : يا أبا ذر ، فقلت : نعم يا رسول الله بأبى أنت وأمى . قال أتبصر أحداً ؟ فنظرت إلى الشمس ما ببى من النهار وأنا أظن أن رسول الله سيرسلني فى حاجة ناحية أحدُد . فقلت : نعم يا رسول الله مقال : « ما أحب أن يكون لى مثل أحد ذهباً أنفقه فى سبيل الله أموت وأترك منه قيراطين» . في مثل أحد ذهباً أنفقه فى سبيل الله أموت وأترك منه قيراطين » . قال بل قيراطين . أى إنه

ليؤلمه أن يكون له مثل أحد ذهباً يظل ينفق منه على الفقراء والمساكين والصالح العام ، ثم تعجله المنون وفى يده منه قبراطان لم ينفقهما بعد فى سبيل الله . ومن هذه الأحاديث كذلك قوله: « عهد إلى خليلى رسول الله أن أى مال ذهب أو فضة أوكى عليه (أى رُبط عليه وأدخر) فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه فى سبيل الله » .

وقد دعا أبو ذر إلى مبادئه هذه وهو بالشام في أيام ولاية معاوية بن أبى سفيان من قبل عبان بن عفان . ولم يرتح معاوية لدعوته ، وخاف أن تحدث فتنة ، وأن ينال نظام المال من جرائها اضطراب وزلزلة ، وحاول أن يثنيه عنها ، فلم يستطع . فكتب بشأنه إلى عثمان . فطلب إليه عثمان أن يرسله إليه في المدينة . ولما عجز عثمان كذلك عن منعه عن نشر دعوته ، ورأًى تماديه فى الاجماع بالناس وبثهم مبادئه، اضطر إلى نفيه إلى « الربذة »، وهي قرّية صغيرة في ضواحي المدينة ؛ فظل بها حتى وافته منيته رضي الله عنه . قال زيد بن وهب : ( مررت بِالربُّذُهُ فَإِذَا أَنَا بَأَنِّى ذَرَ رَضِي لله عنه . فقلت : ١٠ أَنزلك هذا؟ قال : كنت بالشام واختلفت أنا ومعاوية في قوله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعداب ألم » ؛ فقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب، وقلت أ: نزلت فينا وفيهم ، فكتب إلى عبان يشكوني . فكتب إلى عثمان أن أقدم المدينة، فقدمها . فكثر على الناس حيى

كأنهم لم يرونى قبل ذلك . فذكرت ذلك لعثمان ؛ فقال : إن شئت تَمَنَحَيِّت فكنت قريباً . فذاك الذي أنزلني هذا المنزل » .

هذا ، ولم تشتمل دعوة أبى ذر هذه على إفراط ولا مبالغة الا من ناحية واحدة ؛ وذلك أن أبا ذر كاد يوجب على الأغنياء أن ينفقوا فى سبيل الله وسد حاجات المعوزين جميع ما فضل من أموالهم عن ضروريات حياتهم وحياة من يعولوبهم ؛ على حين أن الإسلام يحبب إلى الأغنياء هذا المسلك كما تقدم بيان ذلك فى الفقرة السابقة ، ولكنه لا يوجبه عليهم إيجابا ، ويعتبر المسلم مؤدياً لواجبه المالى ما دام لم يقصر فما فرضته الشريعة أو أوجبته عليه من زكاة وضرائب وصدقات مقررة ونفقات على الأهل وما إلى ذلك .

بيد أن هذا ، كما لا يخفى ، هو أضعف الإيمان . ومن فوقه منازل رفيعة فى الإسلام تتدرج فى سموها وقربها إلى الله تعالى حتى تصل إلى المثل الأعلى الذي حث عليه أبو ذر واستوحاه من روح الإسلام ومثاليته .

\* \* \*

وقد أخطأ كثير من الباحثين إذ يعدون تعاليم أبي ذر الغفارى والتعاليم المُشبهة لها في الإسلام من قبيل الاتجاهات الشيوعية . والحق أنها هي والشيوعية على طرق نقيض . فهذه التعاليم إذ تحث الملاك على أداء زكاة أموالهم وعلى البر بالفقراء وذوى الحاجة ، تعمل بذلك على تثبيت الملكية الفردية وحمايها من كل ما يهددها من ثورة أو انتقاض من جانب الفقراء والمحرومين ، كما تعمل بذلك أيضاً على اتقاء الصراع بين طبقات الأغنياء والفقراء ، وبين أصحاب رءوس الأموال والعمال ، وعلى إقرار التعايش السلمى بين الناس ؛ على حين أن الشيوعية تعمل على إلغاء الملكية الفردية ، وجعل الملكيات كلها المكيات عماعية ، وتمهد لذلك بإثارة الصراع بين الطبقات . ومن أجل جماعية ، وتمهد لذلك بإثارة الصراع بين الطبقات . ومن أجل من طرازها من ألد خصوم الشيوعية ومن أشد ما يوضع في سبيل انتشارها من معوقات.

## خلاصة ما تقدم الإسلام والمساواة في شئون الاقتصاد

مما تقدم يتبين لنا أن شريعة الإسلام قد وصلت فى مبلغ حرصها على تقرير المساواة بين الناس في شئون الاقتصاد إلى شأو رفيع لم تصل إلى مثله ولا إلى ما يقرب منه أية شريعة أحرى من شرائع العالم قديمه وحديثه ، وأن النظم التي وضعها الإسلام في شئون الاقتصاد نظم مثالية حكيمة . فهي تقر الملكية الفردية وتحيطها بسياج من الحماية ، وتذلل أمام الفرد سبل التملك والحصول على آلمال ، وتشجع على العمل ، وتعطى كلّ مِجتهد جزاء اجتهاده من ثمرات الحياة الدنيا ، وتفسح المجال أمام المنافسة والرغبة في التفوق والطموح ، فتحقق بذلك تكافؤ الفرص بين الناس في هذه الميادين . ولكنها من جهة أخرى تتملّم أظفار رأس المال ، وتجرده من وسائل السيطرة والنفوذ ، بلون أن تشل حركته وتعوقه عن القيام بوظيفته بوصفه عاملا هاما من عوامل الإنتاج ، وتعمل على استقرار التوازن الاقتصادى ، وتقليل الفروق بين الطبقات وتقريبها بعضها من بعض ، وتحول دون تضخم الثروات ودون تجمعها في أيد قليلة . وهي من جهة ثالثة تقلُّم العلاقات الاقتصادية بين الناس على دعائم متينة من التكافل والتعاون والتواصى بالبر والعدل والإحسان، وتضع أمثل نظام الضهان الاجماعي، وتكفل لكل فرد حياة إنسانية كريمة . فتقى بذلك العالم شرور الرأسمالية الباغية والشيوعية الهدامة .

#### خاتمة

مما تقدم يظهر لنا صدق ما قلناه في مقدمة هذه الرسالة وهو أن الإسلام قد قرر مبدأ المساواة بين الناس في أكل صوره ، وأمثل أوضاعه ، واتخذه دعامة لجميع ما سنه من نظم لعلاقات الأفراء بعضهم مع بعض ، وطبقة في جميع النواحي التي تقتضي العدالة الاجتماعية وتقتضي كرامة الإنسان أن يطبق في شئونها : فأخذ به فيا يتعلق بتقدير القيمة الإنسانية المشتركة ؛ وأخذ به فيا يتعلق بالحقوق العامة وحدود المسئولية والحزاء ؛ وأخذ به فيا يتعلق بشئون الاقتصاد ؛ وأقامه في كل ناحية من هذه النواحي الثلاث على قواعد واضحة متينة ، كل ناحية من هذه النواحي الثلاث على قواعد واضحة متينة ، تكفل حمايته من العبث والانحراف ، وتتبح له تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من خير للأفراد والجماعات .

« ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » صدق الله العظيم

#### فهرس

| الصفحة  |       |         |           |         |          |            |        |           |
|---------|-------|---------|-----------|---------|----------|------------|--------|-----------|
| ٦       |       |         | •         |         | •        |            | •      | مقدمة     |
| لقيمة ١ | في ا  | لناس    | بين ا     | سلام    | د الإِ   | : تسوية    | گول    | الباب ال  |
| ٧       |       |         |           |         |          |            |        |           |
| ٩       |       | شتركة   | سانية الم | ة الإن  | ، القيم  | ساواة فى   | ی الم  | ا _ معر   |
|         | مانية | ة الإنه | في القيم  | ساواة   | لبدأ الم | إسلام .    | ير الإ | ۲ تقر     |
| ٩       |       |         | •         |         |          |            |        |           |
|         | مدد   |         |           |         |          |            |        | ۳ – موا   |
| 14.     |       |         |           | ى .     | الأخر    | والشرائع   | قائد و | والع      |
|         | موق   | في الحا | ، الناس   | ام بين  | الإسلا   | نسوية      | انى :  | الباب الث |
| 19      | لحزاء | لية وال | ، ألمسئوا | . وشئون | العامة   | لحقوق      | نية وا | المد      |
|         |       |         |           |         |          |            |        | ۱ — تسو   |
| ۲۱      |       |         |           | • .     | إلجزاء   | سئولية ٰ و | ون الم | وشئ       |
| 74      |       |         |           |         |          |            |        | ۲ — تسو   |
| 40      |       |         |           |         |          |            |        | ۳ — تسو   |
|         | ين    |         |           |         |          |            |        | ٤ – تسو   |
| ΥΔ      |       |         |           |         |          |            |        |           |

| الصفحا |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
|        | <ul> <li>تسوية الإسلام بين الرجل والمرأة في جميع</li> </ul> |
| ۳.     | هذه الحقوق                                                  |
| 45     | ٦ ــ تطبيق هذه المبادى فى الإسلام                           |
|        | ٧ – موازنة بين هذه المبادي الإسلامية السمحة وما             |
| ٤٧     | تقرره الشرائع السابقة للإسلام . ه .                         |
|        | ٨ - موازنة بين هذه المبادئ الإسلامية السمحة وما             |
| ٥٢     | تسير عليه أمم الغرب في العصر الحاضر                         |
|        | الباب الثالث : تسوية الإسلام بين الناس في شئون              |
| ٦٣.    | الاقتصاد                                                    |
|        | ١ ـــ النظم الاقتصادية واختلافها باختلاف الأمم              |
|        | والمذاهب معلاقتها بأنواع الملكية : النظام                   |
| 70     | الشيوعي والنظام الفردي                                      |
| 77     | ٢ ــ حقوق الملكية الفردية                                   |
|        | ٣ – تقييد الملكية الفردية في حقوقها وفرض واجبات             |
|        | على المالك في مقابل الحقوق : النظام الرأسمالي               |
| 79     | والنظام الاشتراكي                                           |
| . ~    | ٤ ـــ المقصود من المساواة في شئون الاقتصاد وقي              |
| ٧٣     | ظل أي نظام تتحقق هذه المساواة 🔹 .                           |
| •      | <ul> <li>وصف مجمل للنظام الاقتصادى فى الإسلام ،</li> </ul>  |
|        | وضعه بين النظم الاقتصادية ومدى تحقيقه                       |

| - 111  |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| الصفحة |                                                     |
| ٧o     | لمبدأ المساواة فى شئون الاقتصاد                     |
| ٧٨     | - البعام التي أقام عليها الإسلام نظامه الاقتصادي    |
|        | و _ إقرار الإسلام للملكّية الفردية وحمايته للأموال  |
| ٨٠     | الخاصة وثمرات الجهود                                |
|        | , ـ تقرير الإسلام لنظام الملكية الجماعية في         |
| ٨٦     | الأشياء الضرورية لحميع الناس.                       |
|        | _ إباحة الإسلام نزع الملكيةالفردية وجعلها ملكية     |
|        | جماعية، وتخصيص الملكية الجماعية وتقييد              |
|        | الانتفاع بها ، إذاً اقتضى هذا أو ذاك                |
| ٩.     | الصالح العام                                        |
|        | 1 ـــ إباحة الإسلام لأولياء الأمور اتخاذ ما يرونه   |
|        | كفيلا بتتحقيق التوازن الاقتصادي بين طبقات           |
| 97     | المجتمع وأفراده                                     |
|        | ١٠ – تنظيم الإسلام لدوام الملكية الفردية : نظم      |
|        | الميرآث والوصية في الإسلام وآثارها في حفظ           |
| 90     | التوازن الاقتصادي وإنصافها للمرأة                   |
|        | ١١ ــ تقييد الإسلام لحرية التصرف في الملكية الفردية |
|        | بما يحقق الصالح العام ويحول دون الإضرار             |
| 1.1    | بالآخرين                                            |
|        | ١٢ – الزِكاة والحراج والضرائب والصدقات الموسمية     |
| . 1,4  | والكفارات                                           |

| الصفيحة |                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul> <li>١٤ ــ نظم التكافل والضهان الاجتماعي في الإسلام</li> <li>وأثرها في تحقيق العدالة الاجتماعية</li> </ul> |
| 11+     | وأثرها في تحقيق العدالة الاجماعية                                                                              |
| 110     | ١٥ – تحريم الإسلام لطرائق الكسب غير السليم                                                                     |
| 177     | ١٦ - الصدقات المستحبة                                                                                          |
|         | ١٧ – ترغيب الإسلام في إنفاق ما زاد عن الحاجة                                                                   |
| 144     | فى سبيلِ الله والصالح العام                                                                                    |
|         | ۱۸ ــ دعوة أبى ذر الغفارى واتفاقها مع روح                                                                      |
| 144     | الإسلام وبعدها عن الشيوعية                                                                                     |
|         | ١٩ ــ خلاصةً ما تقدم : الإسلام والمساواة في                                                                    |
| ١٣٦     | شئون الاقتصاد                                                                                                  |
| ,,      | · ة ت خ                                                                                                        |

تم طبع هذا الكتاب على مطابع دار المعارف بمصر

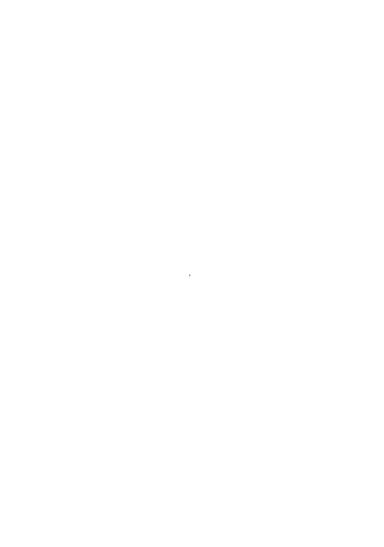

### ا كارالمعارف بمطر

تقدم إلى العالم الإسلامي ورواد الثقافة الإسلامية هذه النخبة النفيسة من المباحث والدراسات الإسلامية :

صفحة قرشا

دعائم الإسلام للقاضي النعان بن محمد ) الجزء الأول ٥٨٠ ١٢٥

تحقيق السيد آصف بن على أصغر فيظي / الجزء الثاني ٢٠٨

أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية

للأستاذ عمر عبد الله ٩٠ ٤٠٨

أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية

اللأستاذ عمر عبد الله.

أضول التشريع الإسلامي للأستاذ على حسب الله ٢٠ ٣٦٠

الديمقراطية في الإسلام للأستاذ عباس محمود العقاد ١٨٠ ٢٠

تاريخ الحضارة الإسلامية للمستشرق ف . بارتولد

ترجمه عن التركية الأستاذ حمزة طاهر ١٦٠ ٥

مرآة الإسلام

للدكتور طه حسين الطبعة العادية المعازة

التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن للأستاذ حنبي أحمد

التفسير البيانى للقرآن الكريم للدكتورة بنت الشاطىء

# خذالعارف لا دار العارف

- ه قروش ج. ع. م. ۱۰۰ ملم في ليبيا ١٠٥٠ دينان في اجراس
- ٠٠ ق. ل ٥٠ فلساً فالعراق والأردن ١٥٠ فرنكاً في المغرب ٧٥ ق. س ١٣٠ فلساً ف الكويت ١ ريالا سعودياً
  - ۷۵ ق. س ۱۲۰ فلماً في الكويت ۱ ريالا سعودياً ۱۰ مليماً في السودان ۱۲۰ مليماً في تونس